





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

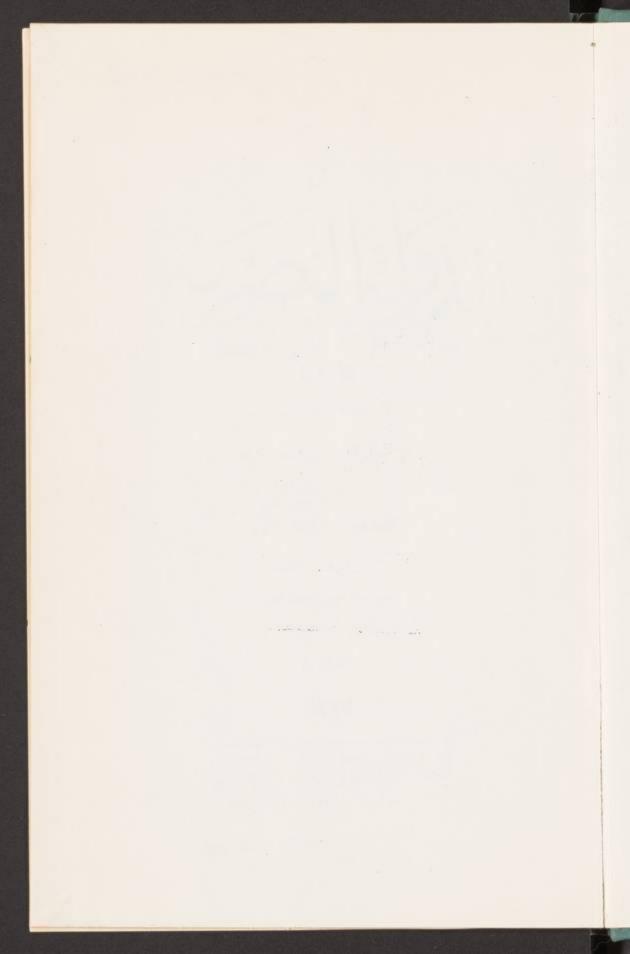

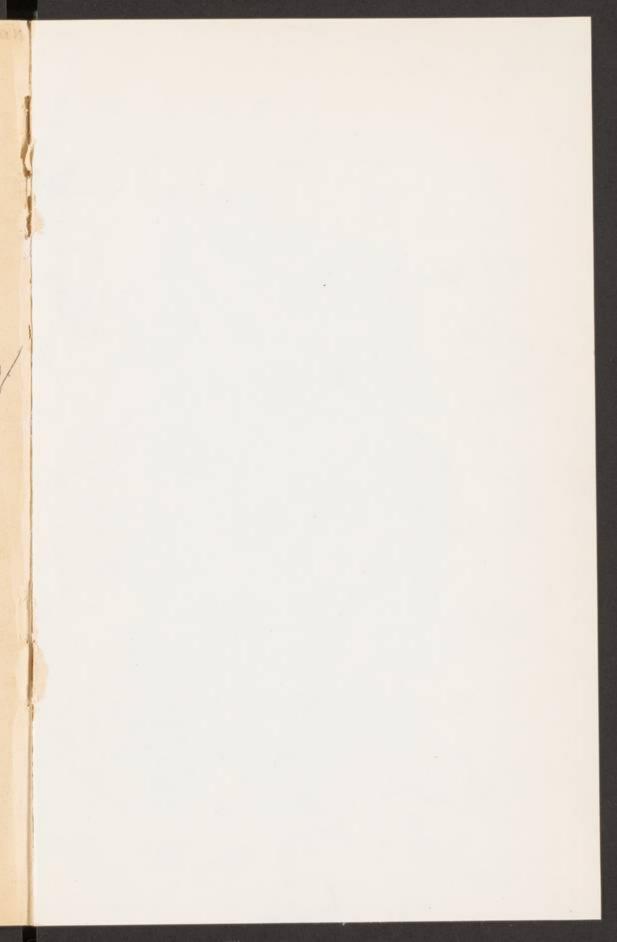



B

Near East

DP 302 .A46 .I18 e-1



# بين لِينه آلرَّجَمْ زُ آلرِّجَيْكِ

#### الحد لله 🛊 وسلام على عباده الذبن اصطفى

هذا كتاب في تاريخ بني الاحمر آخر دُول العرب في الأندلس، ألَّه عام ٧٦٣ ه وزيرُهم الاديب الاشهر لساله العربي بن الخطيب، وهو من أجود ما كتبه المسلمون في التاريخ: لتوخي مؤلّفه الصدق فيا روَى، وبُعد نظره في درك الحقائق، ولطف إشارته الى مابّحشُن عمثله ألا يُسرف في التصريح به

وقد ذهبت عاديات الدهر بنسخ هذا الكتاب فلم يبق منه - فيا أعلم عبر نسختين: احداها (وهي أجودُها) موجودة الآن في مكتبة الأسكوريال عبر نسختين: احداها (وهي أجودُها) موجودة الآن في مكتبة الأسكورتها بالاندلس، والثانية موجودة بالمغرب الاقصى . فأما الاندلسية فاطلعنا علىصورتها الشمسية ، وهي في ١٧٠ صفحة في كل صفحة ١٩ سطراً وليس فيها تاريخ كتابتها ، وهذه الصورة الشمسية محفوظة الآن في الخزانة التيمورية العامرة ، وأما النسخة المراكشية فلم بشأ صاحبها أن يعرقنا باسمه ، وصورتها الشمسية محفوظة في خزانانا ، وهي في ١٥٧ صفحة في كل صفحة ١٥ سطراً ، وقد كتبها و أحد بن محمد بن محمد ابن علي العربي الاندلسي الاصل الفاسي الدار والمنشأ العبكي النسب » وقد أنهكت الأرضة ورق هذه النسخة وذهبت بمكان التاريخ في آخرها

وكنتُ عند الطبع أعارض بين النسختين ، ويساعدني في هـذه المعارضة صديقي الاديبُ المغربي الضليع السيد محمد المسكي الناصري ، وأعانني في تجريد الفهارس صديقي الفاضل اللبيب الاستاذ حسنين افندي مخلوف ، وكتب ترجمة المؤلف ابن اختى السيد محمد علي الطنطاوى . فشكراً لهم جميعاً

وقد بذلت جهدي في تصحيح الكتاب، فأرجو الله أن يجمل هـذا العمل من وسائل مرضاته

# ذو الوزارتين لسامه الدين به الخطيب ١٧٦ – ٧١٣ ه ١٣٠ – وأصله ﴾

هو محمدُ بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني . وُلد باوشة على عشرة فراسخ من غَرْ ناطة في ٢٥ رجب عام ٢١٣ ، وينسب بيته الى سلمان ، وهو حي من مُراد من عرب البمن ، انتقل الى الشام ثم هاجر الى الأ ندلس فسكن قُرْ طبة أولاً ثم طليطلة ثم لَوْشة . . وأخبراً استقر في غرناطة (١)

ولا نعلم بالضبط الوقت الذي هاجرت فيه هذه الاسرة من البين الى الشام من الشام الى الأندلس ، لكن الظاهر أن الهجرتين كانتا تبعاً للموجتين السكبيرتين : الهجرة الى الشام في مدة حكم الأورين أيام كانت دمشق حاضرة للعرب والاسلام ، وحيث كان فيها لليمنيين خاصة مقام محود ومنزلة كبرى عند ملوكها . والموجة الثانية الى الأندلس بعد أن فتحها العرب وأشاعوا في البلاد حديث رغدها فأسرع الناس اليها من كل حدب وخاصة من الشام ، بدليل تسمينهم بعض بقاع الاندلس بأسهاء البقاع الثامية (٢) . وكل هذا ظن لا دليل عليه ، لكن ما لا ريب فيه أن بيت لسان الدين كان بيت شرف وعلم وسيادة و نفوذ ، وكان يعرف ببيت الوزير ، حتى نشأ سعيد الجد الاعلى السان الدين وكان من أهل العلم والدين خطيباً بلوشة وهوأول من استوطنها منهم ، وكان خطيباً ما ، فعرف هذا البيت منذ ذلك اليوم ببيت الخطيب

<sup>(</sup>١) كما جار في نفح الطيب (٣:٣) نفلا عن ترجمة للسان الدين يقلمه في آخر الاحاطة

<sup>(</sup>٢) انظرهامش رسالة ( آتجاد الموجات البشرية في حيّر يرة العرب ) ص ١١

وكان جده سعيد الادنى على خلال حميدة من خط وتلاوة وفقه وحساب وأدب ، تُوفي عام ٦٨٣ ، وأبوه عبد الله أول من انتقل الى غَر ناطة وخدم ملوك بني الأحمر واستعمل على مخازن الطعام ، وكان من العداء بالأدب والطب : قرأ على أبي الحسن البلوطي وأبي جعفر بن الوزير وغيرهما ، وأجازه طائفة من أهل المشرق ، وتُوفي بطريف شهيداً عام ٧٤١

وكان لهذا النوع من النبوغ الوراثي تأثير كبير في انصراف لسان الدين الى العلم و الدرس و تبريزه فيهما

#### ﴿ صباه \_ وتحصيله ﴾

كان لمحمد من محيطه المنزلي" والاجتماعي"، وما عرفناه من انصراف آبائه لاملم وعناية أهل زمانه به، الى كثرة العلماء حوله وسهولة التحصيل؛ أكبرُ عُون على بلوغه تلك المنزلة السامية التي نالها بعدُ

وكان أول من قرأ عليه القرآن أبو عبد الله بن عبد المولى العواد ، فأتقنه كنابة وحفظاً وتجويداً . وقرأه أيضاً على أسناذ الجاعة أبي الحسن القيجاطي ، وأخذ عنه العربية ، وهو أول من انتفع به . وقرأ على الخطيب أبي القاسم ، ولا زم قراءة العربية والفقه والتفسير على الامام أبي عبد الله الفخار الالبيري شيخ النحويين لعهده . وقرأ على قاضي الجاعة أبي عبد الله بن بكر . وتأدّب بالرئيس أبي الحسن بن الجيّاب ، وهو سلفه في الوزارة . وروى عن كشير من بالأعيان ، وأخذ الطبّ وصناعة التعديل عن الامام أبي زكريا بن يحبى بن الأعيان ، وأخذ الطبّ وصناعة التعديل عن الامام أبي زكريا بن يحبى بن هذيل ولازمه وألف فيه في هذين العلمين

#### of atlainer

اعما يَعنينا من لسان الدين هنا لسان الدين المصنف ، أما لسان الدين الكاتب والشاعر فندع البحث فيه الآن

خلَّف لنا لسانُ الدين مؤلّفات جُمّة ، وآثاراً قيمة في التاريخ والأدب وعلوم الشرع والطب، من أهمها :

الاحاطة في أخبار غَرْ ناطة

الاماطة عن وجه الاحاطة فيما أمكن من تاريخ غَرُّ ناطة

اللمحة البدرية في الدولة النصرية

طرفة العصر في دولة بني نصر

رقم الحلل في نظم الدول

الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة

اعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام

بستان الدول ( أتمَّ منه ٣٠ سفِراً )

نفاضة الجراب في علالة الاغتراب

خطرة الصيف ٤ رحلة الشتاء والصيف

مفاضلة مالقة وسلا

معيار الأخبار

التاج المحلَّى في مُساجلة القيدح المعلَّى

الا كليل الزاهر فيما فضل عند نظم (التاج) من الجواهر

ر بحانة الكتَّاب (عدة مجلدات)

السحر والشعر

جيش النوشيح

الصيب والجهام ( ديوان شعره )

النبر في غرض السلطانيات

عائد العملة

النفاية بعد الكفاية

المختصر في الطريقة الفقهية ( لا نظير له ) الأَانية في أصول الفته (وله أراجيز أخرى في العلوم) روضة النعريف (في النصوُّف) اليوسفي (في علم الطبّ) المسائل الطبية عمل من طب لمن حب

﴿ حياته السياسية ﴾

واتصاله بالسلطان ،

لم يكد لسان الدين يكمل دُورً الطلب حتى سطع نجمه مثلاً لمَّا في سماء الشعر والنُّر ، وبلغ في المديح مبلغاً جعل أعناق الامراء تتطاول اليه ؛ لكنه لم يلتفت الى أحد منهم ، وعكف على مدح السلطان أبي الحجاج (سابع ملوك بني نصر المعروفين ببني الأحمر) حتى امنالاً حوضه -كما يقول ابن خَلِدُون \_ بنظمه و نثره مع انتقاء الجيَّد منه . فذاعت في الدولة مدائحه ، وانتثرت في الآفاق رسائله . فرقَّاه السلطان الى خدمته ، وأثبته في ديوان الكتابة ببابه مرءوساً بأستاذه أبي الحسن بن الجيَّاب شيخ العدوتين في النظم والنَّمر وسائر العلوم الأدبية ، وكاتب السلطان بغرناطة . . . واستقلُّ ابن الجيَّاب برياسة الكتابة من يومئذ الى أن هاك بالطاعون الجارف عام ٧٤٩ ووزارته الأولى،

خلا الجوُّ لمحمد بن الخطيب بموت أبي الحسن، فولاً والسلطانُ رياسة الكتابة بيابه ، وثنَّاها بالوزارة ولقَّبه بها ، فاستقلُّ بذلك ، وصدرت عنه غرائب من الترسل في مكاتبة جرانهم من ملوك العدوة ، وقرَّبه السلطان ، وبلغ به من المخالطة الى حيث لم يبلغ بأحد من قبله ، حتى سفر عنه الى السلطان أبي عنان ملك بني مر بن بالعدوة . . . فجلًى في أغراض سفارته ، و بقي أثيراً عند السلطان حتى تُوفي سنة ٧٥٥ ، فتولَّى من بعده ابنه محمد ، فكان له ابن الخطيب كما كان لأبيه من حيث الوزارة ، ولكنه أنحذ للكتابة غيره ، وجعله رديفاً له . فأدارا دفة الامور معاً ، فجرت الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم أرسلوا ابن الخطيب سفيراً الى السلطان أبي عنان ليمد هم على عدوهم الطاغية على أسهانيا ، فقام بهذه المهمة على أحسن ما يرام

، نکته ،

دامت هذه الحال خمس سنين . ثم بدأ دورُ أفول نجم لسان الدين بسقوط سلطانه ، وتضييق المتغلب عليه في محبسه وهو يرسل الرُّقُ الى ولاة الأمور من قصائد منمقة ورسائل بليغة ، فلا تُلين لهم قناةً ولا تُرق لهم قلباً . حتى سعى له أحد أصدقائه عند ملك المغرب فشفع فيه . وفي أواخر اللمحة البدرية قصيدة له في مدح ملك المغرب والاشارة الى هذا الدور من حياة لسان الدين

وعند ملك المغرب . •

ندع لسان الدين يحدّثنا عن نفسه بعباراته البديعية المسجوعة ، واصفاً حيانه عند ملك المغرب ، حيث يقول ( في الاحاطة ) :

« وصلَت الشفاءة في مكتتبه بخط ملك المغرب، وجعل خلاصي شرطاً في العقدة ومسالمة الدولة ، فانتقلتُ صحبة ساط في المكفور الحق الى المغرب ، وبالغ ملك، في يرّي : منزلاً رَحْباً ، وعيشاً خَفْضاً ، وأقطاعاً جمّة ، وجراية ما وراءها مَرْ مي . وجعلني بمجلسه صدراً ، ثم أسعف قصدي في تهبو الخلوة بمدينة سَلا منوه الصكوك مهنأ القرار منفقداً باللها والحلع ، مخول العقار موفور الحاشية ، مخلّى بيني و بين إصلاح معادي ، الى أن رد الله على السلطان أمير المؤمنين أبي عبد الله بن الحجاج ملكه » اه

، وزارته الثانية ،

نرجع الى ابن خَلْدُون لانه خير من درس لسانَ الدين ، ولأنهُ أعرفُ بدخائل أموره وحقائقها من كل دارسيه وقليلُ ما هم

عاد لسان الدين الى الأندلس وحظي عند ملكه فولا و الوزارة وأعاده الى منزلته ، فهذأ عيشه هناك الا ما كان من بعض وجهاء البلاد ممن ساءهم نفوذ لسان الدين فراحوا يكيدون له عند الملك الذي سخط عليهم و نكبهم ، فخلا الجؤ لابن الخطيب ورفعه الملك الى أسمى منزلة وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته وأفرده بتدبير المملكة فأصبح بيده الحل والعقد وانصر فت اليه الوجوه وعُلمَّت عليه الآمال وغصت به بطانة السلطان وحاشيته فتوافتوا على السعاية به

وقد أصمَّ السلطانُ أذنه عن قبولها ، ولكن الخبر نما الى ابن الخطيب فعزم على الرحيل والله النانة في المدب،

برم ابن الخطيب بدسائس القوم فاستأذن سلطانه في تفقد النغور الغربية فسار البها في لمّة من فرسانه وانحدر منها الى المغرب حيث وجد فيه كل اكرام تم قدم على ملكه عبد العزيز عام (٧٧٣) في تلمسان فاهنزّت له الدولة، واستُقبل استقبالاً باهراً ، وأحلّ من الدولة بأسمى محلّ ، وأخرج السلطان لوقنه كاتبه أبا بحيى بن أبي مدين الى الاندلس في طلب أهله وولده ، وقدم بهم على أحسن حال . . . ثم وشوا به الى السلطان ، وأحصوا خطيئاته واتهموه بالزندقة وكان من أكبر العاملين على ذلك ملك الاندلس ، لكن عبد العزيز أبت عليه عربيته ووفاؤه أن يخفر جواره ، فزاد في إكرامه واكرام ولده حتى أتقه منيته

فقد لسانُ الدين بموت عبد العزيز أكبرَ رجل قادر على حمايته فأصبح غرضاً للمصائب والبلايا التي يسعى ليوقعه بها أعداؤه الكثيرون

#### ( alta )

وقعت الحرب بين ملك الاندلس وأحد المتغلبين على المغرب فظفر فيها الاول

واشترط على خصمه تسلم ابن الخطيب ، فقبض عليه عدوه الألد سلمان بن داود وحبسه ، ثم حاكموه على كلمات من الزندقة وجدت في كنبه ، ورغماً عن دفاعه عن نفسه وظهور براءته أرسل اليه سلمان في محبسه بعض حاشيته من السوفلة فقتلوه خنقاً ، ثم أخرجوه لليوم الثاني ، وأضر موا حوله النارحتي احترق شعره واسودت بشرته ، ثم وُضع في حفرته

قف معى أيها القارىء الكريم، عند ذكرى هذا الرجل العظيم، ساعةً

ر حمك الله يالسان الدين ، لقد دخلت ميدان العلم فكنت فيه من المجلين الفائزين : حفظت لك الأيام أثاراً جليلة فيه ، وأبقيت لنا ترانا قيا وقفت عليه حياتك ، وفارقت لاجله لذ آيك . ودخلت وضار السياسة فكنت من أقطاما : قبضت على أزمة الامور فسرت نحو الفلاح والرشاد ، وسفرت لها عند الملوك فأبت بالنجاح ، و بنيت لنفسك مجداً تليداً ، و خلدت اسمك بين العظا، فهو لا يزال يذكر بالتبحيل والتكريم

لكن الدهر أنبه من أن يربح أمثالك من العظاء ، فأبعدك عن وطنك ، واكتر من أعدائك والوشاة بك ، وكثر عليك المصائب . لكنك لم تيأس ولم تغنط و أثّى لليأسأن يدخل قلباً مثل قلبك ، وأنّى للقنوط أن بخالط عظيما مثلك . كان يغضي عنك أحيانا فتنال من نعيم الدنيا ما هو حق لك وجزاء لانعابك ، كان ينتبه اليك فينزعها منك بعد أن أمنت بها واطمأ ننت البها . ثم كانت خاتمتك في هذه الحياة \_ حياة الجد والعظمة ، حياة النعس والشقاء \_ أن تنالك أيدى من لادونه أحد وأن تموت خنقاً ، ثم تلعب النيران بنلك الجثة الطاهرة المدى من لاحونه أحد وأن تموت خنقاً ، ثم تلعب النيران بنلك الجثة الطاهرة العلمك فان اسماك خالد ، وعظمنك باقمة ، وآثارك ناطقة بفضلك أبد

لاعليك فان اسمك خالد ، وعظمنك باقية ، وآثارك ناطقة بفضلك أبد الدهر ، وما يضرُّ ك بعد هذا ماوقع لك ، عليك رحمة الله حياً وميتا محمد على الطنطاوى



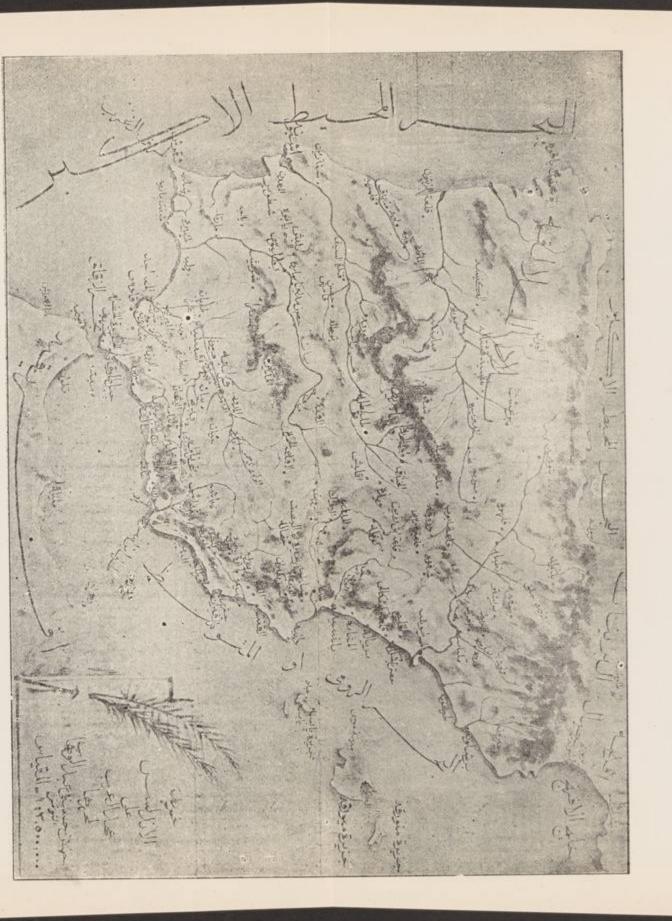

# بِنْبِ اللَّهُ الرَّجُ الرَّجُ الرَّبِي أَلِكُ اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما قال الشيخ الفقيه الامام العلم للؤرخ ذوالوزارتين الكاتب البارع الاديب أبو عبد الله محمد بن الخطيب السلاني رحمه الله :

الحد لله الذي جمل الأزمنة كالأفلاك، ودُولَ الأملاك كانجم الأحلاك ه تطلعها من المشارق نبرة ، وتلعب بها مستقيمة أو متحبرة ، ثم تذهب بها عائرة متغيرة (1) السابق عجل ، وطبع الوجود مرتجل ، والحي من الموت و جل ، والدهر لا معتذر ولا خجل ه بينها ترى الدَّسَتَ عظيم الزحام ، والموكب شديد الالتحام \* والوزَعة تشير ، والأبواب يقرعها البشير ، والسرور قد شمل الأهل والعشير \* والأطراف ، يلثمها الأشراف ، والطاعة يشهرها الاعتراف ، والأموال تحوطها العدل أو يبيحها الإسراف ، والوابات تُعقد ، والاعطيات تُنقد \* إذ رأيت الأبواب مَهجورة ، والدسوت لا مؤملة ولا مؤورة \* والحركات قد سكنت ، وأيدي الإدالة قد تكنت ، فكأن لم يسمر سامر ، ولا نهي ناه ولا أمر آمر ، ما أشبة الليلة بالبارحة ، والغادية بالرض فأصبح هشها تذروه الرباح ، فالويل لمن يترك حسنة تنفعه ، أو الأرض فأصبح هشها تذروه الرباح ، فالويل لمن يترك حسنة تنفعه ، أو الوفيعة القيمة ، في السمل غير المستقيمة ، وبذر أمانته سبحانه في المساخط (٢)

<sup>(</sup>١) المائرة : المترددة . وفي المراكشية ﴿ قَائْرَةٍ ﴾

<sup>(</sup>٢) بنحة الاحكور يال : الماقط

العقيمة \* وطوبي لمن عرف المصير ، وغافص الزمان القصير (۱) \* في اكتساب محدة تبقى بعده شهابا ، وتخليد منقبة تفيده ثنا، وثوابا \* فالذكر الجميل كالحا تخلّد استدعى الرحمة وطلمها ، واستدنى المغفرة واستجلما \* فلمثله فليعمل العاملون ، وغايته فليأمل الآملون ، ﴿ والدار الآخرة خير لو كانوا بعلمون ﴾ والصلاة على سيدنا ومولانا ﴿ محمد ﴾ رسوله الذي شرح حقارة الدنبا على الله وبين ، وحد د (۱) البلاغ منها وعين ، وخفض الكامة ولين ، وحسن الدار الغرور وهين \* وقال \_ صلاة الآخرة وسلامه عليه \_ « أكروا من ذكر هادم اللذات » كيلا تتشبث مها يد، ﴿ ولتنظر نفس ماقد من الغد ﴾

والرَّضاعَنَ آله الذين جازُوا على جسرها الممدود ومرُّوا ، ولقوا الله وهم لم يغتر وا ، فكانوا إذاعهدوا بَرُّوا ، واذا سمعوا اللغو فر وا ، وإذا تليت عليهم آيات الله خرُّوا ه وكانوا عن حدود تقواه لايبرحون ، وبسوَى مواهبه الباقية لا يفرحون ، ﴿ أو لئك حزبُ الله ، ألا إن حزبَ الله هم المفلحون ﴾

أمّا بعدُ فان في تاريخ الدول عبرةً لأولى النّهي ، وذِكرى لمن غفل عن الله وسها ه لتحوُّل الاحوال ، وتصيّر الرسوم الى الزوال ، وتلاعب زعازع الاهوال ، بالنفوس والاموال ه إلى إمتاع المجالسة ، واتحاف المؤانسة ، عند الملابسة «لاسرا الناريخ الذي لم مُهتد لضمة لديوان ، لقلّة عِيان ، أو تأخّر زمان ه فالنفوس اليه متطلّمة ، وباجتلاء أنيائه (\*) متولّعة

لذلك ما جلَّبتُ في هذا الكتاب ذكرَ ( ملوك الدُّول النَّصْرية ) على نسق،

<sup>(</sup>١) فاصه : أخذه على غرة

<sup>(</sup>٣) في نسخة الاسكوريالي « وحد »

 <sup>(</sup>٣)كذا في النسختين ٤ وفي ها مش المراكشية مخط أحدث ( وحقر »

<sup>(</sup>٤) في الراكشية د افراضه >

وأطلعت منهم في ليل الخبر بدور غسق اذ كنت بجبنة أخبارهم ، وقطب مدارهم ، و زمام دارهم \* فذكرت نبذاً من أخبار وطنهم الذي سكنوه ، وأفقهم الذي حسنوه ، بسيبرهم الحيدة وزينوه \* ومن دال به قبلهم من أمير ، أو ذي حسب شهير \* ثم تعاقبهم بحسب الزمان ، وسعة الامكان \* و من اختص بهم من قاض وكاتب ووزير ، أو كان على عهدهم من ملك كبير ، أو حادث يليق بتخليد أو تسطير \* وسميته به ﴿ الله حمة البدرية ، في الدولة النصرية ﴾ فان كانت الاجادة فهو القصد ، أوكانت الاخرى بدل الجهد ، وحصلت البراءة من التقصير ولله الحد \* وها أنا أبتدي ، وبالله أهتدي ، وعفو ، يتغمد ما خطته يدي وينقسم حسما يد كر :

القسم الاول في ذكر المدينة التي اقتعد هــذا الملكُ سريرَها ، وأحكم تدبيرَها

القسم الثاني فيما برجع البها من الاقاليم والاقطار ، على الايجاز والاختصار القسم الثالث فيمن دال بها من أمير ، وسلطان شهير القسم الرابع في عوائد أهلها وأوصافهم ، على تباين أصنافهم القسم الخامس في نَسق الدُول ، واتصال الاواخر منها بالأوكل ، وما

يخص كل دولة من الالقاب، والاذيال المستطرفة والاعقاب



## القسم الاُول

#### ﴿ فِي ذَكَرِ المدينة التي اقتعد هذا الملكُ سريرَ ها ﴾ ﴿ وأَحْكُم تدبيرَ ها ﴾

قال المؤلف: هي غَر ناطة وأغر ناطة اسم أعجمي ، مدينة كورة إلْبيرة ، وتسمَّى سَنام الانداس (١) . وإلْبيرة \_ الني انتقل منها الملك اليها عام أر بعمائة من الهجرة الكريمة \_ على نحو فرسخ وثلُث فرسخ ، ولها من الشهرة بنفسها وأعلامها ماهو معلوم

وأغرناطة من معمور الاقليم الخامس (٢): يبتديء من بلاد يأجوج، ثم يمرُّ على خُر اسان، ثم بمر بسواحل الشام، ثم على كثير من بلاد الاندلس الى البحر المحيط الغربي. فهي قريبة من الاعتدال، شامية في أكثر الاحوال. يينها وبين دار الملك الاول قرطبة \_ أعادها الله \_ تسعون ميلا، وهي منها بين شرق وقبلة، والبحر الشامي بين غرب وقبلة على أربعة بُرُد (٢)، والجبال بين شرق وجوف (٥)، والكنبانية (١) بين جوف وغرب \*

(1) كذا في الاحاطة (1:11) وكذا كانت في المراكثية ثم كتب فوق ﴿ سنام ﴾ يخط جديد ﴿ شام ﴾ . وفي نسخة الاسكوريال ﴿ يشام ﴾ . وفي الواقم ان فرناطة كانت تسمى شام الاندلس أو دمشتى الاندلس وسترى قول المصنف انها ﴿ شامية في أكثر الاحواله ﴾ قال ابن جبير يخاطب غرناطة :

> يا دمشق الغرب هائي ك لقد زدت طبها تحتك الانهار تجري وهي تنصب اليها (٣) وانظر تحديد الاقليم الخامس في مقدمة ممجم البلدان لياقوت

(٣) البريد ١٢ ميلا
 (٤) كنا في النسختين . وفي الاحاطة (١٤:١)
 لا والبواجلات » . وسيأتي في ص ١٨ لفظ برجيلة ولمله بمنى قرية أو مزرعة

(ه) كذا في النفتين . وأخبرني الفاصل السيد عجد المكي الناصري أن الجوف في اصطلاح المفارية الجهة المقابلة القبلة أي الشمال

(٦) كنبانية : نامية فالاندلس قرب قرطبة

فهي لمكان جوار الساحل مممارة بالسمك والبواكر ، طية للتجار ، ركاب للجهاد في البحر . ولمكان استقبال الجبال مقصودة بالفواكه المتأخرة اللحاق مماسكة في الجدوب معللة بالمدخرات . ولمكان استدبار الكنبانية واضطبان البراجلات (الجور من معادن الحبوب المفضلة [ و الحرير والسكر (۱) ]. ولمكان جبل الثاج شكر الشهير في جبال السفرة اطرت بها المباه وصح الهوا، وتعددت البساتين والجنات والتف الدوح وكثرت الأعشاب الطيبة والعقاقير الدوائية

ومن فضائلها أن أرضها لاتمدم زريعة ولا ريعاً (<sup>7)</sup> أيام العام . وفي عمالتها المعادن الجوهرية من الذهب والفضة والرصاص والحديد والتوتيا والمرقشيشا والازورد . وبجبالها وبطاحها الاندارسيون والسنبل والجنطيانا (<sup>8)</sup> . وبشعرائها القرمز الى غلة الحرير الذي فضلت به تجراً وقنية هذه الكورة فلا يشاركها في ذلك إلا البلاد العراقية مقصرة عنه رقة ولدونة وعتاقة

وفحصها الأفيّخ \_ المشبّة بالغُوطة \_ حديث الركاب وسمر الليالي . قد دحاه الله في بسيط تخترقه الجداول والانهار ، وتتزاحم به القرى والجنّات : في أحسن الوضع وأجمل البناء ، ذرع أربعين ميلا ، تُحدق الهضاب والجبال التطامنة منه بشكل تُلُي دائرة ، فعدُّت المدينة منه فيما يلي المركز مستندة الى أطواد سامية ، وهضاب عالية ، ومناظر مشرفة

 <sup>(</sup>١) الضبن : الابط . والاضطبان ان كون الشيء تحت الابط أراد أن مكان البراجلات من قرطة كأنها تحت ابطها

 <sup>(</sup>٢) المحصور بن هائين الملامتين [ ] ليس في . تن النسختين ولا في الاحاطة
 (١٤:١) ولكنه زيد في هامش نسخة الاسكوريال

<sup>(</sup>٣) في المراكشية « ريفا » وفي الاحاطة ( ١:١١ ) رهيا

<sup>(</sup>٤) كذا في أسخة الاسكوريال والاعاطة (١: ٥١). وفي المراكشية الجيطانا

ويشتملُ شكلُ هذه المدينة العظيمة \_ وما برجع البها من أرباضها \_ على جبال خمه ، و سمّل فسيح الساحة ، بعيد الأقطار ، متراكب العارة ، لا يتخلله خراب ولا بياض على حد ما . عليه كُور النخل . قد ضم من النسم ما لا يحيط به إلا من كتب الحركات وأحصى الأنفاس . إلى الجسور المحكمة ، والمساجد العتيقة ، والأسواق المنتظمة . يشق البلد النهر الشهير المسمى بهد ارة آتياً من جهة الشرق ، ويجتمع مخارجها بوادي شنجل الآتي من قبلتها ، فيشق الفحص الأ في حوازها ، الى أن يمر باشبيلية وقد صار نيلاً عظما

ومدينة ﴿ الحُرْا. ﴾ دار المُلُك مُطلَّة على معمورها في سَمت القبلة : تُشرف عليه منها الشُر فات البيض ، والأبراج السامية ، والمعَاقِل المَنبِعة (١) والقصور الرفيعة ، تعشي (٢) العيون ، وتبهر العقول . وتنحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفحه (٢) جداول تُسمع على البعد أهزاجها

و يحف بسور المدينة البساتين العريضة المستخلصة ، والادواح الملتفة ، فيصير من ذلك خلف سياج تلوح بجوم الشرقات البيض أثنا، خضرائه فلا تعرَى جهة من جهاته عن الجنات والكروم والبساتين

وأما ما حازه السَّهل من جوفية (\*) فَدُنَّى عظيمة الخطر، متناهية القيم، تضيق جدّة من عدا أهل الملك عن الوفاء بأنمانها .منها ما يُعَلَّ في السنة شطر الأ اف من الذهب على خول أنمان الخضر بهذه المدينة ، مختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين مُنْيَة . ومحيط بها ويتصل بأذيالها من العَقار النمين الذي لا يعرف الجام ولا يفارق الربع ماينتهي المرجع العملي منه الى نحو خمسة وعشر بن ديناراً

<sup>(</sup>١) في المراكشية : المنيفة (٢) في المراكشية : تغشي

<sup>(</sup>٣) كذا في المرا كشية , وفي الاخرى « سنجة » (١) شماليه

من الذهب الههدنا هذا ، وفيه من مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماً ، يرجع (۱) الى دور ناجة و بروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحائم والدواجن ماثلة ، منها في حمى البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين ، بها الجمل الضخمة من الرجال (۲) ، والفحول الفارهة من الحيوان اللاثارة وعلاج الفلاحة ، وفي كثير منها الحشون والارحاء والمساجد . ويتخلّل هذا المتاع الغبيط (۱۲ الذي هو لباب الفلاحة وعين هذه المدرة الطيبة سائر القرى والبلاد التي بأيدي الرعية ، مجاورة لحدود ماذ كو وتعددت فيه الأشكال ، ومنها ما انبسط وتمدّن فاشترك فيه الألوف من الحلق وتعددت فيه الأشكال ، ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أمهاؤها على ثلاثمائة ، تُنصب في نحو خسين منها منابر الجمعات وتمد الاكف البيض وترفع الأصوات (٤) الفصيحة لله . ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الارحاء الطاحنة بالماء المعين على أذيد من مائة وثلاثين رَحى

#### فصل

واختلف المؤرّخون في خبر افتتاحها ، فقال ابن القوطية (\*) إن 'بليان الذي نَدَبَ العربُ الى غزو الاندلس طلبًا بو تره من ملكها لُذْريق بما هو معلوم ، قال لطارقبن زياد مفتتحها عند ما كسر جيش الروم على وادي لكة وقتل لُذْريق واستولى على محلّته : قد فضضت جيش الروم ودوّخت حاميتهم

<sup>(</sup>١)في المراكشية « ما يرجع »

<sup>(</sup>٢) الجل : الجاعة من الناس

 <sup>(</sup>٣) أغبط النبات غطى الارض وكثف وتدانى ، والغبط القبضات المحصودة المصرومة عن الزرع

<sup>(</sup>٤) في المراكثية « الااسن » (ه) في المراكشية « القويطية »

وصيّرت الرعب في قلوبهم ، فأصد لبيضتهم . وهؤلا ، أدلا ، من أصحابي (١) ففرق جيوشك بينهم في البلدان ، واعمد الى طليطلة بمعظمهم واشغل القوم عن النظر في أمورهم والاجتماع الى أولي رأبهم ، ففرق طارق جيوشه من إستجه (١) فبعث معينا الرومي (١) مولى الوليد الى قرطبة ، وبعث جيشاً آخر الى مالقة ، وأرسّل جيشاً آخر الى غرّ ناطة مدينة إنبيرة ، وسار هو في معظم الناس الى كورة جينان يريد طا يطلة ، فمضى الجيش الى مالقة فافتتحها ، ثم لحق بجيش غرناطة فحاصرا مدينتها ثم فتحاها عنوة والفوا بها بهوداً ضموهم الى قصبتها [ وصار لهم فحاصرا مدينتها ثم وجدوا بمدينة يهوداً بضمونهم الى قصبتها (١) مع طائفة من المسلمين يسد ونها

وقال معاوية بن هشام وغيره : إن فتح ماذ كر تأخّر الى دخول موسى بن نُصَبَر في سنة ثلاث وتسعين ، فوجّه ابنه عبد الاعلى في جيش الى جهة تُدْمير فافتتحها ، ثم مضى الى إلْبيرة فافتتحها ، ثم توجه الى مالقة

#### فصل

فلها استقر ً الفتح وبلغ حيث بلغ من التخوم سكنت العرب ُ الاقطار ِ وتبو أت الديار . ثم دخلت بعد ذلك العرب ُ الشاميُّون مع الامير بَالْيج بن بِشر القُشيري في عشرة آلاف فارس من أعلام أهل الشام ، وتسمى ﴿ الطّالمة البَلْجية ﴾ : فالداخلون مع موسى وطارق يسمَّون بالاندلس في الرسوم والحظوظ

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال ﴿ أَدَلَاءَ أَصِعَانِي ﴾

 <sup>(</sup>۲) في نسخة الاسكوريال ( آسجة ) وفي المرأ كشية (اشتجة ) وصححناه من معجم البلدان والاحاطة ( ۱۰ ۲۷ )

<sup>(</sup>٣) في الاحاطة ( ١ : ١٧ ) منيثا الرومي

<sup>(</sup>٤) الزيادة في نسخة الاحكوريال دون المرآكشية ، وهذه الزيادة في الاحاطة أيضا

والاقطاعات بالبلريين ، والداخلون مع بلج بن بشر يسمون بالشاميين ، واختص بكورة إليرة وهي التي أوقعوا عليها اسم دمشق ، فيند دمشق ، وبكورة جيان جند قلسرين وبأشبيلية جند حمص ، وسواها من الكور بهذه النسبة ، ونرلت بهذه الدكورة الإلبرية من أعلام الفرّب الذين بها الى هذا العهد بيونهم جلة من القبائل : منهم بيوتات من قيس عيلان ، ومن عبس بن بغيض (١) ، ومن أشجع بن ريش (٢) ، ومن باهاية ، ومن سليم بن منصور ، ومن جديلة ، ومن كلاب بن ريهة ، ومن أعقيل بن كعب ، ومن هلال بن عامر ، ونمبر بن عامر ، ومن سلول ، ومن تُقيف ، ومن غافق بن الشاهد (٢) ، ومن عك ، ومن الانصار ومن سلول ، ومن كيندة ، ومن السكارسك ، ومن المؤد ومن الغوث (١) ، ومن بجيلة ، ومن خيم ، ومن كيندة ، ومن المحافر بن بعقي ، ومن المحافر بن بعقي ، ومن المحافر بن بعقي ، ومن من مروت ، ومن حرو ، ومن المعافر بن بعقي ، ومن همدان ، ومن بحيام بن ومن شرعب ، ومن حرو ، ومن المعافر بن بعقي ، ومن همدان ، ومن يخصب بن مالك ، ومن كلب بن و بَرة ، ومن جهينة ، الى كثيرين

<sup>(</sup>١) بغيض جه عبس بن ذبيان بن بغيض

 <sup>(</sup>٢) في الاصابن « اشجع بن ربب » وفيه نظر من وجهين : الاول أن صواب ربب « ربث » والثاني أن ربثاً الحو أشجع لا أبوه وهما ولدا غطفان ( انظر كتاب الاشتفاق لا بن دريد ص ١٦٧)

 <sup>(</sup>٣) ورد الشاهك بالكاف في الاصلين. والذي ق تاج البروس (مادة غنق): غانق قبيلة من الازد، وهو ابن الشاهد ( بالدال ) ابن عك بن عدنان بن عبد الله بن الازد، واليهم ينسب الحصن ( أراد حصن غافق في اعمال فحم البلوط بالانداس بينه وبين قرطبة مرحلتان)

<sup>(</sup>٤) كنفا في نسخة الاحكوريال. وفي المراكشية « ومن ولد الازد بن النوث »

## القسم الثاني

﴿ فيما يرجع اليها من الاقاليم والاقطار ﴾

« على الابجاز والاختصار »

قالوا: يرجع الى هـذا الوطن الشريف من الاقاليم نلاثة وثلاثون إقليا \* منها: اقليم أونيل، واقليم الفحص (۱) ، واقليم تاجرة الجبل. وحصن مسنيط ( وهو بلا الله أو شة . قال ابن حامة في تاريخه: لوشة من إلبيرة غربا وقبلة من قرطبة على نهر شنيل (٢) ، بنيت عام نمانين وماثنين زمن عبد الله بن محمد جد الناصر . قاله عريب (٦) في كتابه . وهي بلد جليل كثير الحصون متدفق المياه، كثير الحصون والقرى ، جامع للهرافق) واقليم برجيلة قيس (١) وفيه مت لوزنة وحصن لوشة (١) ، واقليم برجيلة أندرة وفيه حصن قنالش بني حربون، واقليم برجيلة أبي جرير وهي حصن بكور ، واقليم برجيلة البنيول (١) وفيه حصن منشاقر ، واقليم باغه وبه المدينة الشهيرة ـ وهذان الاقليان استولى عليهما العدو ميلا، واقليم باغه وبه المدينة الشهيرة ـ وهذان الاقليان استولى عليهما العدو على عهدنا عقب الكائنة بطريف فعظم فيها الفجع ـ واقليم مشيلية ، واقليم على عهدنا عقب الكائنة بطريف فعظم فيها الفجع ـ واقليم مشيلية ، واقليم القبذاق ـ وهوأيضاً مما تقد م التغلب عليه حبره الله ـ واقليم قيس، واقليم واقليم قيس، واقليم القبذاق ـ وهوأيضاً مما تقد م التغلب عليه حبره الله ـ واقليم قيس، واقليم واقليم واقليم قيس، واقليم القبداق ـ وهوأيضاً مما تقد م التغلب عليه حبره الله ـ واقليم قيس، واقليم واقليم قيس، واقليم القبداق ـ وهوأيضاً مما تقد م التغلب عليه حبره الله ـ واقليم قيس، واقليم واقليم قيس، واقليم القبداق ـ وهوأيضاً مما تقد م التغلب عليه حبره الله ـ واقليم قيس، واقليم واقليم واقليم قيس، واقليم القبد واقليم قيب واقليم قيس، واقليم واقلي

<sup>(</sup>١) قال ياؤوت : بالمرب من أرض الانداس مواضع عدة تسمى الفحص ، وسألت بعض أهل الاندلس : ما تدنون به ؟ فقال : كل موضع يسكن سهلا كان أو جبلا بشرط أن يزوع نسميه فحصا ، ثم صار علما لمدة مواضع

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين . وفي معجم البلدان ( مادة لوشة ) : على نهر سنجل نهر غر ناطة

<sup>(</sup>٣) في نسخة الاسكوريال « عريف »

<sup>(</sup>٤) لمل برجيلة واحدة البراجلات التي تقدمت في ص ١٢

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخة الاسكوريال. وفي المراكشية « وحصن بالش »

<sup>(</sup>٦) كذا في المراكشية . وفي الاخرى ( النبيول )

قنب اليمن ، واقليم الاشر وفيه حصن نُوالش ، واقليم شلوبانية (١) وفيه المعقل العظيم بشاطيء البحر فيه للسلطان قصور نبيهة وبساتين عظيمة ، واقليم المنكب وفيه للدينة العتيقة ذات الآثار العجيبة ، واقلبم بشرة بني حسَّان وفيه حصن بَرْجة والعذراء والقليعة وحصن شبالش ودلاية . وبهذا الاقليم غبطكثير وعمران عظيم <sup>(٣)</sup> وهو معدين من معادن الحرير ، واقليم 'بريرة <sup>(٣)</sup> وفيه حصن أرحبة والانجرون وحصن أندرش وهو جليل الحبي عظيم المئونة ، واقليم أرش قيس وفيه مرشانة ومندوشر ، وحصن بلذوذ ، واقليم أرشاليمن وفيه مدينة المَرِيَّة معقل الاسلام ذات القصبة الشهيرة والجباية الغزيرة والبسانين النضيرة والذمم الخطيرة . ويرجع اليهامن الحصون بشرقيًّها وغربيها عددٌ كثير كطبرنش وهي بلدكبير فيهالمساجد والحمام ، واقايم ارش اليمانية فيه جلينالة ووانجة ، واقليم أرش اليمنيين فيه مدينة بني سام بن مهلهل وهي مدينة وادي آش احدى قواعدالأسلام لا نظير لهـا سقيا ومنعة ونضارة وبرجع اليها من الحصون النبيهة الجليلة جملة، واقلم ارش الىماني فيه القليعة وُمُنتُ رُوي فيه مدينة فنيانة وهي كلها غزيرة السقيا والنمار ، واقليم فَرَارة ، واقليم بني أوس، واقليم بني أميَّة ، واقليم فرنش وفيه حصن الصخيرة واقليم دور ، واقليم الفحص خمسة أقاليم : هَمْدَان ، والفخار ، وأنبلاط ، وقلو بش ، والكنا بس ذكر ذلك أبو القاسم الملاحيّ وغيره وأغفل أكثر مما أثبت ، وحلالة هذه المدينة أعظم

وهذه الاقاليم منها ما استمر ت الى الآن شهرته بما دُعي به ، ومنها ما عم الجهل به على عادة الدهر مُبلي الاسما، والمسميات ، وماحي الاعلام والسمات . والمقاء لله

ومن أراد استيفاء فضائل هذه البقعة فعليه بكتابنا المسمَّى بالاحاطة

<sup>(</sup>١) كذا بالنسختين ، وعند يانوت « شاوبينية » (٢) النبط القبضات المحصورة المصرومة من الزرع (٣) في نسخة الاسكوريال « فريرة »

### القسم الثالث

﴿ فيمن دال بها من أمير ، وسلطان شهير ﴾

قال المؤلف: وأول من سكن هذه المدينة سكني استبداد وصبرها دار ملك ومقر إمرة الحاجب المنصور آبو مد أى زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي لما تغلّب جيش البربر مع أميرهم سليان بن الحديم على قرطبة واستولوا على الدكثير من كور الانداس عام نلائة واربعائة فما بعدها، وظهر على طوائف الاندلسيين واشتهر أمر و وبعد صيته . ثم أجاز البحر الى بلد قومه بافريقية بعد أن ملك بغر ناطة سبع سنين واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ما كسن وكان حازماً داهية فتوسع النظر الى ان مات سنة تسع وعشرين وأربعائة ، فولي بعده ابنه الحاجب المظفر باديس فائسع النظر و توفي عام خمسة وستين وأربعائة ، فولي بعده بعده حفيده عبد الله بن بلقين بن باديس الى أن خلع في عام ثلاثة وثمانين وأربعائة ، ولي بعده وأربعائة ، وتصبر أمرها الى ملك الامراء من لمتونة الما ملكوا أمر المسلمين وأربعائة ، وتصبر أمرها الى ملك الامراء من لمتونة الما ملكوا أمر المسلمين ولاندلس

#### فصل

و تصبّر الامر بها الى الامير يوسف بن تاشفين ثم الى ولده من بعده ، فتناوب امارتها جملة من أبناء ملوك لمتونة وأمرائها وقرابتهم ، كالاميرأبي الحسن ابن الحاج ومجوز وأخيه موسى والامير أبي بحبى أبي بكر بن ابراهيم والامير أبي الطاهر تميم والامير أبي محمد بن مزدلي والامير أبي بكر بن أبي محمد وأبي طلحة الزبير بن عمر وعنمان بن يدو (١) وعلي بن غانية الى أن انقرض أمرهم

<sup>(</sup>١)كذا في نسخة الاسكوريال . وفي المراكشية ﴿ يَرْبِدٍ ﴾

منها عام أر بعين و خسمائة . و تصبّر الامر بها الى مُملك بني عبد المؤمن المنسمّين بالموحدين

#### فصال

فوليها الامير أبو محمد عبد المؤمن بن على وأبناؤه وقرابته كالسيدأبي سعيد عبان بن الخليفة والسيد أبي ابراهيم والسيد أبي عبد الله ، الى ان انقرض أمرهم واختل ملكهم ، فقام عليهم بالاندلس الامير المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي عام ستة وعشرين وسيائة ، ثم اضطرب أمره ولم ينشب أن ثار عليه هذا البيت من ﴿ بني نصر ﴾ ملوكها الى الآن ، رحم الله من درج منهم وأعان من خلقهم باحسان

#### فصل

وجمع الله ما أسأره العدو من الاندلس بعد الخضم والقضم (١) على قوم من خيار الامة من سكان الموسطة القرطبية ، ممن الجهاد شأنهم ، والفلح معاشهم ، والنجدة شهرتهم ، وإلى سعد بن عبادة سيد أنصار رسول الله علي نسبهم يعرفون ببني نصر : رقعوا الخرق وشعبوا الثأى ، وزجوا الايام بين أطاع وهدنة ، ومنعة وانحياز ، ومدافعة وجهاد وموافقة

وقد صنَّف الناس لهم — في الصال نسبهم بقيس بن سعد بن ُعبادة رضي الله عنه — غمر ماتصنيف

فاو لهم الغالب بالله أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن احمد بن الحد بن محمد بن أسر بن قيس الخزرجي الانصاري من ولد أمير (١) أسأره : أبقاه (من السؤر وهو بقية الشيء) . والحضم : الاكل بأقهى الاضراس ، والغضم : بادناها

الانصار حمد بن تُعبادة ، ملك مدينة غرناطة في رمضان من عام خسة و ثلاثين وسيمائة الى أن توفي عام أحد وسبعين وسيمائة . وولي بعده ولده وسميَّه السلطان ثاني ملوكهم وعظيمها - أبو عبد الله . وطالت مدته الى أن توفي عام أحد وسبعائة . وولي بعده ولده وسميَّه أبوعبدالله محمد، وخلع يومالفطر منعام ثمانية وسبعهائة ، وتو في في شوال عام احدى عشر وسبعهائة . وولي بعده خالعه أخوه نصراً بو الجيوش وارتبك أمره وطاب الامر ً ابن ُ ابن عم يَّ أبيه السلطان أبوالوليد اسماعيل بن فرج بن اسماعيــل رصنو الامير الغالب بالله أوَّل ملوكهم، فتغلب على دار الامارة في ثاني ذي القعدة من عام ثلاثة عشر وسبعاثة ، وانتقل نصر مخلوعاً الى مدينة وادي آش ، وتوفي عام اثنين وعشرين وسبعاثة . وتمادك مُلك السلطان أبي الوليد الى الثالث والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعائة ، ووثب عليه ابنُ عمه في طائفة من قرابته فقتـــلوه ببابه، وخاب فيما أملوه سعيهم (١) فقتاوا كلهم يومئذ . وتولى أمره ولده محمد ، واستمر الى ذي حجة من عام أربعة وثلاثين وسبعائة وقتل بظاهر جبل الفتح بأيدي جنده من المغاربة . وتولى الامر بعده أخوه أبو الحجاج يوسف ودام ملكه الى يوم عيد الفطر من عام خمسة وخمسين وسبعائة ، وترامي عليه في صلاته ممرورٌ بمدية في يده فقتله . وقدم لامره الاكبرُ من أولاده (٣) وخبرة قومه وأفضل الملوك من أهل بيته الى ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان عام سنبن وسبعائة . وثار به أخوه بتدبير ابن عمّ لهما عقد له ابوهما على بعض بنانه وفر ولحق بوادي آش الى ان استقرمنها بالمغرب، وتمادى ملك أخيه اسماعيل الى اخريات شعبان

 <sup>(</sup>۱) كذا في نسخة الاسكوريال . وفي المراكتية « وحاب فيما أوله فقتلوا » التخري) في المراكثية « أكبر ولديه » وفي الاحاطة ( ۱ : ٤٠ ) : « وولي الامر بعده محد اكبر بنيه وأفضل ذويه . . . النخ »

من عام أحــد وستين وسبمائة . وسطا به ابنُ العم المذكور فقتله بدار ملحكه وفتك به فتكة شنعاء وألحق به أخاصغيراً له واستولى على الملك وانتقل به الى فرع آخر

هذا ذكر الملوك على سبيل الاختصار ، ليكون كالبرنامج لماعسى أن ينبسط فيه الالماع من ذكرهم بحول الله وقو ته

#### فصل

ويتفرّع أعلام هذا البيت لمن تشوّف الى ذلك من أعقابهم حسبا 'يذكر ان شاء الله

وَلَدَ نَصِرُ ۗ رَحَمُهُ اللهُ وَلَدَ بِنَ : يُوسَفَ وَمُحَدَاً يُبَلَدُهُمْ أَرْجُونَةَ أَعَادُهَا اللهُ ، وهم يُومَنْذُ مَرْ ،وسونُ بسواهم

فلنبدأ بيوسف رحمه الله . فاذا استقصينا ما بلغ اليه العلم من عقبه عطفنا على أخبه من غير أن نذكر الا الأعلام وأهل الشهوة :

فولاً يوسفُ \_ أحدُ الأخوين \_ أربعة نفر : محمداً أميرَ الاندلس أولَ ملوكهم ، وإسماعيل صنوَ ، المستقرَّ بمالقة من قِبَله ، وفرجاً ، ويوسف

فأما محمد منهم أمير المسلمين الغالب بالله فأعقب من الذكور أربعة : محمداً وفرجاً ويوسف ونصراً . فأما محمد فهو منهم ولي الأمر من بعده ، وفرج ويوسف ونصر \_ وهو الوالي بعد أخيه وأبيه \_ وكلهم لم يعقب

وأما اسماعيل أحد الأربعة الاخوة من أولاد يوسف ، وهو المدعو أمير المسلمين المستقر عن أمر أخيه بمالغة فأعقب فرجاً ومحداً . فرج منهما هو المستقر عالقة بعده المسمَّى بالرئيس أبي سعيد المتصبّر الملك الى ولده . وأعقب ولدين اسماعيل أمير المسلمين الذي نقل الملك الى فرعه على حياته ، ومحمداً أخاه .

فأعقب السلطانُ أبو الوليد منهما أربعة من الذكور أولهم محمدُ الأميرُ من بعده وهلك ولم يعقب. وفرجُ ولم يملك وتُونُفي مغتالاً بأمر أخيه ، وأعقب ولداً اسمه اسهاعيل هو الآن بالمغرب مشكور الحالة (١) . واسهاعيل (١) واعتقل مدة ثم استقراً الآن بالمغرب وهو من فضلاء البيت وخيارهم أهل العفاف والعافية . ويوسف (١) وهو الأمير بعد أخيه ، وأعقب ثلاثة من الذكور : محمداً أمير الانداس من بعده المتفق على فضله وطهارته ، وثار به أخوه فانتقل الى المغرب في خبر طويل ينظر في موضعه ، وله الآن بني اسمه يوسف والله بجبره ويجبر به . وأخوه اسماعيل الوالي بعده قتل . وقيسُ أخوه ولم يعقبا

وأما محد ثاني ولدي الرئيس أبي سعيد فأعقب أولاداً : منهم يوسف وفر جُ ومحد واسماعيل . فأما يوسف منهم فهو الآن قد أسن بالمغرب تحت علالة جراية ، وله ابن يباشر خدمة السلطان . وأما فر جُ فحج تم هلك بالمغرب وأما محد فهو أيضاً بالباب المربني حميد الحالة متصف بعقل وحشمة مشتغل بالصيد واضرا، الجوارح تحت ستر ونعمة . وأما اسماعيل فهلك في بعض بالمنزوات (١) بالمغرب . وتخلف ابنا أسمه محد هو المتصبر اليه مملك الاندلس اليوم غلاباً (١) من غير وراثة مصنوعاً له غريب الحال في باب الحظ اليوم غلاباً (١)

وتخلُّص تفريع (٦٠) اسماعيل بن يوسف من الأربعة الاخوة

 <sup>(</sup>۱) كذا بالمراكشية ويهامش تسخة الاسكوريال ، وفي مثن نسخة الاسكوريال
 حستور الحالة >

<sup>(</sup>٢) ثالت أبناء السلطان أبي الوليد (٣) رابيهم

 <sup>(</sup>٤) كذا في نـخة الاسكوريال . وفي المراكشية ( الغزوات )

<sup>(</sup>ه) كذا في المراكثية . وفي الاخرى « فلاما »

 <sup>(</sup>٦) ف المراكشية ( ترفيغ ) إ

وأما محمد وهو أحد ولد ي اسماعيل بن يوسف أخو الرئيس أبي سعيد فأعقب اسماعيل المدعو بالرئيس أبي الوليد صاحب الجزيرة . وأعقب هذا الرئيس أولاداً ثلاثة : محمداً وعلياً وفرجاً وهم الفاتكون بالسلطان ابن عمهم ببابه ، استأصلهم القتل وأولاد هم وتخطى منهم والداً لمحمد وثانياً الهرج هما بقيد الحياة وعلى رسم مثاهم ، وانتهى هذا الفرع من الأربعة

وأما يوسف بن يوسف بن نصر رابع الاخوة وهو المدعوُّ بصاحب مُنكَب فأعقب محمداً ثم أعقب محمداً يوسف ، وأعقب يوسف محمداً المستقرَّ الآن أللغرب معظمُ القدر مرشحُ للعظيمة ، توجَّه في خدمة الأمر المريني بأسطول المغرب الى تونس فافتتحها وحسن فيها أثره وهو اليوم ببابهم أعرض قومه نعمة وأشهرهم رتبة ، وأما فر جُ من الاخوة فاستشهد في بعض غزوات الشرق عن غير عقب

وأما محمد أحد ولد ي الجد نصر فأولد ثلاثة نفر : يوسف الرئيس المنبخ بهندريل ، واسماء للنبخ بالرئيس الفحمي (1) ، وأحمد المنبخ بالرئيس الفجليب (1) . فأما يوسف منهم فأولد ثلاثة نفر : علياً المعروف بالعروس ، ويوسف ونصراً . فولد يوسف المنتزي بوادي آش والمتغلب عليها والمقتول صبراً . وأما اسماعيل من النلائة فأولد الراهيم ومحمداً وعلياً . ولد منهم محمد ثلاثة : اسماعيل وفرجاً ومحمداً ، وليس فيهم من أعقب . وأما أحمد المنبخ بالفجلب فولد أربعة نفر : اسماعيل وفرجاً وعلياً ونصراً . ولد منهم اسماعيل نصراً المعروف بصاحب بسطة نم الجزيرة . وأما نصر فلم يعقب . وأما فو خ نصراً المعروف بصاحب بسطة نم الجزيرة . وأما نصر فلم يعقب . وأما فو خ فاعقب ثلاثة . وأما علي رابع أولاد الرئيس المنبخ بالفجلب وهو الرئيس فأعقب ثلائة . وأما علي رابع أولاد الرئيس المنبخ بالفجلب وهو الرئيس

<sup>(</sup>١) كذا بنسخة الاسكوريال . وفي المراكشية « اللخمي »

<sup>(</sup>٢) كذا بنسخة الاسكوريال . وفي الاخرى ﴿ الْجِلْبِ ﴾ "

أبرالحسن صاحب الجيش فتخلف جملة من الولد ظهر منهم رجلان علي سمية الوصاحب بعض خططه مضعوف قد أسن من غير عقب وأخاه (١) أحمد مثله الحلف ثلاثة من الولد في خدمة ابن عمهم بالانداس ومقيمين للرسم وقد حصل القصد من ذكر ألي النباهة من هذا البيت لما عسى أن يجره ذكر ، أو يدعو اليه تاريخ أو خبر

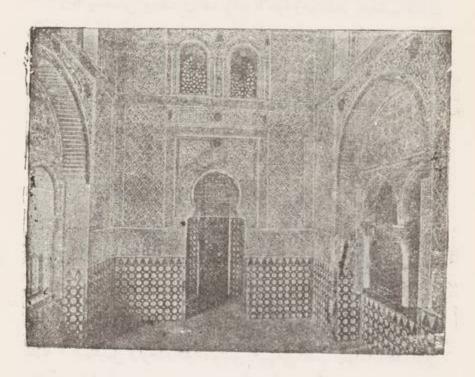

﴿ داخل مسجد الحراء \_ من بناء بني نصر ﴾

<sup>(</sup>١) كذا بالناخنين

## القىم الرابع

﴿ فِي عوائد أهل هذه المدينة وأوصافهم ﴾ « على اختلاف أصنافهم »

من كتاب ﴿ الاماطة ، عن وجه الاحاطة ، فيا أمكن من تاريخ غر ناطة ﴾ قل : أحوال أهل هذا القطر في الدين وصلاح العقائد أحوال سنية ، والاهوا ، والنحل فيهم معدومة ، ومذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة جارية ، وطاعتهم للامراء مُحكمة ، وأخلافهم في احتمال المعاون الجبائية جيلة ، وصورهم حسنة : معتدلة أنوفهم ، بيض الوانهم ، مسودة غالباً شعورهم ، متوسطة قدودهم ، فصيحة السنتهم ، عربية لغاتهم يتخللها عرف كثير وتغلب عليها الامالة ، وأخلافهم أبية في معاني المنازعات ، وأنسابهم عربية ، وفيهم من البربر والمهاجرة كثير

ولبائمهم الغالب على طبقاتهم الفاشي بينهم المُلْفُ المصبغ (١) شتاء تتفاضلُ أجناس البيزُز (٢) منه بتفاضل الجدات والمقادير . والكُنتَانُ والحريرُ والقطن والمرْ عِزَى والارديةُ الإفريقيَّة والمقاطع التونسية والما زر المشفوعة صيفاً . فتبصرهم في المساجد أيّام ألجع كأنهم الأزهارُ المفتَّحة في البطاح الكريمة تحت الأهوية المتدلة

و ُجندهم صنفان : أندلسي وبربري ً

الاندلسي منه يقوده رئيس من القرابة أو أحظِياء الدولة ، وزيُّهم في

<sup>(</sup>١) الماف : الجو خ المنسوج من الصوف

<sup>(</sup>٢) في المراكشية ﴿ النزر ﴾

القديم شبيه بزي جيرانهم وأمثالهم من الروم في إسباغ الدروع وتعليق الترسة وجفاء البيضات وانخاذ عراض الأسنة وبشاعة قرابيس السروج واستركاب حَمَلة الرايات خلفهم : كلٌّ منهم بسِمة نخص سلاحه ، وشهرة يُعرف بها . ثم عدلوا الآن عن هـذا الزي الى الجواشن المختصرة ، والبيضات المذهبة (۱) والسروج العربية ، واليكب اللَّمُطيَّة ، والاسل اللطيفة

والبربري منه ترجم قبائله المرينية والزَّيانية والتجانية والعجيسية والعرب المغربية الى أقطاب ورءوس برجم أمرهم الى رئيس على رؤسائهم (٢) وقطب لعُرَ فائهم من كبار القبائل المرينية بمتُّ الى ملك المغرب بنسب

والعائم تقلُّ في زي أهل هـذه الحضرة إلا ما شذَّ في شيوخهم وقضاتهم

وعلمائهم والجند الغربي منهم

وسلاح جَمهورُهُم العصيُّ الطويلة المثنّاة بعصي صِغار ذات عرَّى في أوساطها تُدفع بالأنامل عند قذفها نسمَّى بالأمداس . وقسي الفرنجة يُحملون على التدرّب بها على الانام

ومبانيهم متوسطة ، وأعيادهم حسنة ماثلة الى الاقتصاد ، والغناء بمدينتهم

فاش حتى بالدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث

وقوتهم الغالب البُرُّ الطبِّبِ عامَّة ، وربما اقتات في فصل الشتاء الضعفة ُ والفعلة الذرة العذبة أمثل أصناف القطائي (٢) الطبِّبة . وفوا كهم رَغْدة ، والعنب محر لا نافة كرومه انتي ينالها الخرج على أربعة عشر ألفاً لهذا الهيد . وفوا كهم اليابسة عامَّة العام متعددة : يدخرون العنب سلياً من الفساد الى ثاني العام ، الى غيره من النبن و الزبيب والتفاح و الرمان والقسطل والباوط و الجوز و اللوز ،

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال د المرهفة >

<sup>(</sup>٢) ف المراكشية ﴿ لرؤسا مم >

<sup>(</sup>٣) القطائي جم قطنية وهي مايدخر في البيت من الحبوب

الى غير ذلك مما لاينقطع مدَدُه الا بفصل بزهد (۱) في استعاله وحَمَرْ فهم فضة خالصة وذهب إبريز طيب محفوظ لا تفضل سكتهم سكة وعادة أهل هذه المدينة الانتقال الى حلال المصير أوان إدراكه بما تشته ل عليه دورهم ، والبروز الى الفُحوص (۱) بأولادهم وعيالهم ، معو لين على شهامتهم وأسلحتهم على كشب عدوتهم ، واتصال أبصارهم بحدود أرضه وحليمهم في القلائد والدمالج والخلاخيل والشنوف الذهب الخالص الى هذا العهد في ألى الجدة واللُجَينُ في كثير من آلات الرجلين فيمن عداهم والأحجار النفيسة من الياقوت والزبرجد والزمرة دونفيس الجوهر كثير فيمن ترقع من طبقاتهم المستندة الى ظل دولة أو أعرق أصالة موفورة وحربهم حريم جميس موصوف باعتدال السيمن (۱) وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقا، الثغور وطيب الشذا وخفة الحركات و أبيل الكلام وأحسن المحاورة ، إلا أن الطول يندر فيهن . وقد بلغن من التفتن في الزينة وأحسن المحاورة ، إلا أن الطول يندر فيهن . وقد بلغن من التفتن في الزينة والمناجن في أشكال الحلى الى غاية بعيدة



<sup>(</sup>١) في المراكتية ﴿ يزمر ﴾

<sup>(</sup>٢) انظر هامش س ١٨

<sup>(</sup>٣) في نسخة الاسكوريال د السعن ،

# القسم الخامس

﴿ فِي نَسَقَ الدُّولَ ، واتصال الأواخر منها بالأول ﴾

~ ﴿ أُمِيرِ الْمُسلَمِينَ أَبُوعِبِدِ اللَّهِ مُحْمَدِ بِنَ بِوسْفَ ﴾ ~

ابن محمد بن احمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي (۱) الأنصاري سلطان الأندلس ودائلها وجذم الامراء النصر بين بها ، يلقب بالله بالله

نشأ بأرجونة من كنبانية قرطبة أطيب البلاد مدرة وأوفرها غلة في ظل نعمة وعلاج فلاحة وبين يدي نجدة وشهرة ، بحيث اقتضى ذلك أن نبض له شريان طلب الملك وانطوت أفكاره على تأميل الأمر والرياسة ،ورآه مرتادو أكفاء الدُول أهلاً فقدحوا رغبته وأثاروا طعه

#### \* db \*

كان هذا السلطان آية من آيات الله في السذاجة والسلامة والجُهُورية جنديًا ثغريًا شهماً أيّداً عظيم النجلد رافضاً للدّعة والراحة مؤثراً للقشف والاجتزاء باليسير متبلّغاً بالقليل بعيداً من التصنع جافي السلاح شديد الحزم موهوب الاقدام عظيم التشمير محتقراً للعظيمة مقراً بالصنفه مصطنعاً لأهل بيته فظاً في طلب حقه مباشراً للحرب بنفسه تتفالى الله كاله في موقع سلاحه وزنة دبّوزه . مخصف النعل ويلبس الحشن ويؤثر التبدّي ويستشعر الجدر في أموره .

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال « قيس بن عقيل الحزرجي »

وسُعد بيوم الجمعة اذ كان فيه عمله مدينة جيّان ثم حضرة الملك غَرَناطة، وقيل ويومُ قيامه. فشرع به الصدقة الجارية على ضعفاء أهل الحضرة وزَمْناهم الى اليوم

وتملك اشبيلية وقرطبة برهة يسيرة ، ثم خرجتا عن نظره في خبر طويل ولما تم له تملك الحضرة اضطر الى المال فعظم على العمال ضغطه ، وابتنى حصن ﴿ الحرا، ﴾ وجلب له الما، وسكنه وباشر بنفسه الحسبانات فتوفّر ماله ، وغصّت بالصامت خزائنه ، وعتد السلم الكبيرة ، وتهنّأ أمره ، وأمكنه الاستعداد : فأفتم الاهراء ، وملا بطن الجبل المتصل ععقله حبوباً مختلفة ، وخزائن دُوره مالاً وسلاحاً ، وأواريّة (1) ظهراً وكر اعاً . فوجد فائدة استعداده ، وجأالى ما اذخره من عتاده

# €-1. is )

تظاهر لأول أمره بطاعة الملوك بالعدوة وإفريقية ، فخطب لهم زمانا يسيراً ، وتوصل بسبب ذلك الى امداد منهم بمال واعانة . ولقبل ما افتتح أمره بالدعاء للمستنصر العباسي ببغداد حاذياً حذو سمية ابن هود الهج العامة في وقته بتقلد تلك الدعوة

# من بالعراق لقد أبعدت مرماك

الى أن نزع عن ذلك كاه (<sup>7)</sup> وكان يعقد للناس مجاساً عاماً يومين في كل أسبوع ترتفع اليـه الظّلامات ويُشافهه طُلاًب الحاجات وينشده الشّعراء وتدخل اليه الوفود ويشاور أرباب النصائح في مجلس يحضر به أعيان الحضرة

<sup>(</sup>١) جم الآري وهو محبس الداية ( الاصطبل) (٣) في المراكشية «الي أن نزع من دار ملكه»

وقضاة الجماعة وألو الرتب النبيهة في الحدمة يفتتح بقراءة أحاديث من الصحيحين وبختم بأعشار من القرآن العظيم (١١) . ثم ينتقل الى مجلس خاص ينظر فيه فيه فيه أموره فيصرف كل قصة (٢) الى من يلبق به النظر فيها ويوا كل في العشيات خاصة من قرابته (٦) ومن يليهم من نبها، القواد

# ﴿ أُولاده ﴾

أعقب ثلاثة من الذكور: محمداً ولي عهده، وأمير المسلمين على أثره، والأميرين فرجاً ويوسف تُوُفيا على حياته

# ﴿ وزراؤه ﴾

وَزَرَ له جماعة من الوزراء الجلَّة ، منهم الوزير أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن صنانيد زعيم قاعدة جيَّان ، وهو الذي أمكنه من ناصيتها

ومنهم علي بن ابراهيم الشيباني من وجوه أهل غَرَناطة أُزْديّ النسب فاضل متخصص

ثم ابنه محمد بعده من ألي الدماثة والوقار

ومنهم القائد الرئيس أبو عبد الله محمد بن محمد بن الرُميميّ . ولا بيه الظهور عدينة المرية

> ومنهم أبو يحيى بن الكاتب من أهل حضرته وأرباب النعم واستوزر غيرهم ممن لم تنهض به الشهرة ولم تنفسح له المَدَّة

<sup>(</sup>۱) لا يزال الى اليوم من عادة سلاطين المفرب الاقصى ان تقرأ في مجالسهم الكتبالستة في الحديث في رجب وشعبان ورمضان وزادوا في هذه السنة عليها مسند السلطان محد بن عبد الله العلوي من سلاطين المفرب السلفيين أفادتي ذلك الصديق الفاضل السيد محد المكى الناصري (۲) القصة ما يوض الى السلطان من عرائش الرعبة ورسائل أرناب المسالح (۳) في نسخة الاسكوريال « قرابتهم »

# ﴿ عَالَمْ ﴾

كتب له جلَّة كالكاتب المحدّث الشهير أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن. هَيْضُمُ الرُّ عَيْنِي شُهُر بنسبه والكاتب الشهير أبي بكر بن خطَّاب

والكاتب أبي عمر يوسف بن محمد بن محمد بن سعيد البَحْصُـبي اللوشي

#### ﴿ قضاته ﴾

وليَ له قضاءَ الجاعة جملةُ :

منهم القاضي الشهير النظار أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الاشمري. من جلَّة الاندلس بيتاً ومنصباً

ثم الفقيه الجليل القاضي أبو عبد الله محمد بن ابراهبم بن محمد بن عبد الجليل ابن غالب الانصاري الخزرجي

ثم الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم بن عبـــد السلام التميمي . وهذا الرجل عم أخي والدي لا مه ، أحد قضاة العدل

نم القاضي العدل أبو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى المحصبي حفيد القاضي أبي الفضل عياض من أهل الورع والجزالة والتصميم في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم

ثم القاضي الحسيب أبو عبد الله بن أضحى . وبيته شهير ولم تطل مدّته ثم القاضي العالم أبو القاسم عبد الله بن أبي عامر بن يحبى<sup>(١)</sup> ابن عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الاشعري

<sup>(</sup>١) في المراكشية ﴿ أَ بِي عَامَرِ بَحِي ﴾

مُ القاضي أبر بكر محمد بن فتح بن علي الأشبيلي الملقب بالاشبرون . وهو آخر قضاته

# ﴿ الملوك على عهده ﴾

بوطن المغرب ثم بمراكش: المأمون إدريس من بني عبد المؤمن بن علي مزاحماً ايحبي بن الناصر بن المنصور منهم فاراً أمامه معتصا بالجبل. ولما توفي المأمون ولي ولده الرشيد في أول سنة ثلاثين وسمائة ، وهو أبو محمد عبد الواحد. وخاطبه مبايماً وداعياً ومُتاحفاً ووصِله امداده ، وتوفي عن عشر من السنين

ووليَ أخوه أبو الحسن علي بن ادريس الملقب بالسعيدوقُتُل بظاهر تلمسان سنة ست وأربعين وسنمائة

وولي أبو حفص عر بن اسحاق المرتضى الى أن قتله ادريس الواثق أبو دبوس في أوائل عام خمسة وستين

وولي بعده يسبراً واستولى على مراكش ملك ُ بني مرّ بن فتعاقب منهم على عهده ملوك جلّة ، منهم الأمير عنمان وأخوه حمو وأخوهما أبو يحبى بنوعبد الحق ابن محبو واستقر الملك في أبي أملاكهم أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبو الى آخر أيامه

و بتلمسان : يغمر اسن بن زبان أوّل ملوكهم ، وتقدمتْه امرأة أخيه قبـله . و لكن يغمر اسن حاز الشهرة و استحقّ الذكر

وبتونس: الأمير أبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ، وقد مرَّ ذكره ، وخاطبه السلطان والتمس رفده وحصل على اعانته . ولماتوفي ولي ولده بعده أبو عبد الله المستنصر بالله ، واستمرت أيامه مساوقة الى أيام السلطان ، الى أن توفي بعده على أيام ولده عام أربعة وسبعين وسمّائة

ومن ملوك النصارى بقشتالة: فراندة بن ألفونش بن شأنجه الانبرطور . وفراندة هذا هو الطاغية الذي ملك قرطبة واشبيلية . ولما هلك ولي بعده ألفونش ولدُه ثلاثا وثلاثين سنة واستمر ملكه مدة ولايته وصدراً من دولة ولده بعده

و برَغُون : جاءش بن بيطُرُه بن ألفو نش قُمْطُ برشلونة . وجاءش هذا هو الذي أخذ مدينة بلنسية وصبرها دار ملكه من يدي أبى جميــل زيان ابن مرذنيش

# ﴿ بعض أخبار . ﴾

قام بدعوته ابن خالد جد بني خالد بغرناطة ، واستدعاه وهو بجبان فبادر البها في أخريات رمضان من عام خمسة وثلاثين وسمائة ، بعد أن بعث البه الملأ من أهلها ببيعتهم مع رجلين من مشيختهم أبي بكر بن الكاتب وأبي جعفر التيرولي . قال ابن عداري : أقبل وما زيّه بفاخر ، ونزل عشي اليوم الذي وصل فيه مخارج غرناطة على أن يدخلها من الغد ، ثم بداله فدخلها غروب الشمس آخذا بالحزم . وحدّث أبو محمد البسطي قال : عاينته بوم دخوله ، عليه شاية ملف (١) مضلعة أكتافها ممزقة . وعند ما نزل بباب جامع القصبة كان مؤذن المغرب في الخيعاة وإمامه يومثذ أبو المجد المرادي ولم يحضر الامام فدفع مؤذن المغرب في الخيعاة وإمامه يومثذ أبو المجد المرادي ولم يحضر الامام فدفع و الأشياخ السلطان الى المحراب فصلي بهم على هيئته تلك بفاتحة المكتاب و و اذا جاء نصر الله والفتح » في الأولى و « قل هو الله أحد » في الثانية .

<sup>(1)</sup> جوخ

وفي سنة ثلاث وأربعين صالح طاغية الروم وعقد معه السلم الممتدّة الأمكد ، وأوقع قبلُ بالعدو الراتب تُجاه باب حضرته المتحصن بحصن بلّيالُش على بريد من الحضرة ، وكان الفتح به عظيماً ، ثم حالفه الصنع بما بضيق الحجال عن استيفائه وفي حدود اثنين وستين وسنمائة عقد البيعة لولي عهده ، واستدعى القبائل للجهاد

مولده : عام أحد وتسعين وخمسائة بأرجونة في عام الأرك وفاته : في منتصف جمادى الثانية من عام أحد وسبعين وستمائة وواته : في منتصف جمادى الثانية من عام أحد وسبعين وستمائة ورد عليه وقد أسن جملة من كبار الزعما، يقودون جيشا خشنا من أتباعهم فبرز الى لقائهم بظاهر الحضرة . ولما كر آيبا الى قصره سقط ببعض طريقه وقاء مر ةخضراء وأركب وردفه بعض كبار مماليكه 'يدعى' صابراً الكبير، وكانت وفاته ليلة الجمعة التاسع والعشرين لجمادى الثانية المذكورة . ودفن بالمقبرة الجامعة العتيقة بسنام السبيكة ، وعلى قبره اليوم منقوشاً في الرخام :

« هذا قبر السلطان الأعلى . عز الاسلام ، تجال الأنام ، فخر الليالي والايام ، غياث الامة ، غيث الرحمة ، قطب الملة ، نور الشريعة ، حامي السنة ، سيف الحق ، كافل الحلق ، أسد الهيجا ، جمام الاعدا ، و قوام الأمور ، ضابط الثغور ، كامر الجيوش ، قامع الطغاة ، قاهر الكفرة والبغاة ، أمير المؤمنين ، علم المهتدين ، قدوة المتقين ، عصمة الدين ، شرف الملوك المؤمنين ، علم المهتدين ، قدوة المتقين ، عصمة الدين ، شرف الملوك والسلاطين ، الغالب بالله ، المجاهد في سبيل الله ، أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن نصر الانصارى ، وفعه الله الى أعلى عليين وألحقه بالذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهدا ، والصالحين . ولا رضي الله عنه وآتاه رحمة من النبيين والصديقين والشهدا ، والصالحين . وكانت وفاته يوم الجعة بعد صلاة العصر التاسع والعشرين لشهر جمادى الآخرة عام أحد وسبعين وسمائة . فسبحان من التاسع والعشرين لشهر جمادى الآخرة عام أحد وسبعين وسمائة . فسبحان من .

لا يفني سلطانه ولا يبيد ملكه ولا ينقضي زمانه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قبر الامام الهام الطاهر العلم لا بأس عنترة ولا ندى هرَم فخر الملوك الكريم الذات والشيم كالغيث في المحل أو كالليث في الأجم تَقُرُّ بالحق فيها جملة الأمم تضيق عنه بلاد العرب والعجم يفتر منها الهدى عن تغر مبتسم لا تشرب الماء الا من قليب دم تأوي رعيته منه الى حرم وما حماه لدين الله من 'حرّم أبدى وأوضح من نار على علم سحائبُ الرحمة الوكَّافةُ الدِّيمَ ،

هذا محلُّ العلىٰ والمجد والـكرم لله ما ضمَّ هذا اللحدُ من شرف جمَّ ومن شيم علوية الهمم فالبأس وألجود مأمحوي صفائحه' مغنى الكرامة والرضوان يعمره مقامه في كلا يومَي ندًى ووغي مآنر تلیت آثارُها سُوراً كأنه لم يسر في جحفل لُجَب ولم يغاد العدى منه ببادرة ولم يجهز لهم خيلاً مضمرة ولم يُقم 'حكم عدل في مسايسة مَن كان يجهل ما أولاه من نعم فتلك آثاره في كل مكرُمة لازال تهمي على قبر تضمنه

← کامبر المسلمین محر بن محمد بن بوسف بن نصر کا وَ لَدُ المُترجَم به ، ثاني الملوك من بني نصر وعظيمُهم وأساسُ أمرهم وفحل جماعتهم

> & db > من كتاب ﴿ طرفة العصر ﴾ من تأليفنا :

كان هذا السلطانُ أوحدَ الملوك جلالة وصَرامة وحزماً ، ممهد الدولة الذي وضع ألقاب خدمتها وقد رمراتبها واستجاد أبطالها وأقام رسوم الملك فيها واستدر جبايتها مستظهراً على ذلك بسمة الذرع وأصالة السياسة ورصانة العقل وشدة الأشر ووفور الدها، وطول الحنكة وغلو التجربة ، مليح الصورة تام الحكم بعيد الهمة كريم الخلق عظم الصعر كثير الأناة

قام بالأمر بعد أبيه وباشره مباشرة الوزير أيام حياته فجرى على سنن من اصطناع أجناسه ومداراة عدوه واجراء صدقاته ، وأربى عليه بخلال : منها براعة الخط و ُحسن التوقيع وإيثار العلماء : من الأطباء والمنجمين والحكاء والكتاب والشعراء ، وقرض الأبيات من الشعر وكثرة المُلكح وحرارة النادرة وطاعليه بحر من الفتنة لأول أمره وتكاثر المنتزون عليه والثوار وارتجت الأندلس فثبت لزلز الها رابط الجأش ثابت المركز ، وبدل من الاحتيال والدهاء المحتوفين بجميل الصبر ما أظفره بخلو جوه ، وطال عره وبعد صيته واشتهر في الآفاق ذكره وعظمت غزواته . وسيمر ما يدل على جالالة قدره وعلو سلطانه

#### ﴿ شعره و تو قيعه ﴾

وقفتُ على كثير من شعره ، وهو نمط منحط بالنسبة الى أعلام الشعراء ، ومستطرف من الملوك أمثاله والامراء . فمن ذلك قوله بخاطب وزير (1) :

تذكر عزيزُ ليال مضت واعطاء نا المال بالراحتين
وقد قصدتنا ملوك الجها تومالوا الينا من العدوتين
وإذ سأل السلم منا اللعي ن فلم يحظ الا بخـُ في مخين

<sup>(</sup>١) أبا سلطان أعزيز"بن علي بن هبد المندم الداني

وألفيتُ بخط ً جدِّي الاقرب ما نصه : « من شعر مولاي أمير المسلمين. أبي عبد الله ابن أمير المسلمين الغالب بالله من أبيات في الفخر :

أ أمد عني للذي أنا كاره من صاحبي أني لعبن الظالم لي زاجر من نفس حر حظرت (1) كرما إباحة محرم من حالم » وتوقيعه يشذ عن الاحصاء كثرة ، وبأيدي الناس منه كثير ، مثلما وقع به على رقعة شخص كان يطلب التصريف في بعض الشهادات المحزنية ويلح فيها يموت على الشهادة وهو حي إلمي لا تُمته على الشهاده وأطال الخط عند الفظ « إلمي » اشعاراً بالضراعة عند الدعاء والجد وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر الجندي المنزل بداره ، وقد قذفه بالتعرض لزوجه وما وقع به لمشتكي ضرر المؤلم بشيء من المنازل » ولا يُعون بشيء من المنازل » ولا يُعون بشيء من المنازل »

#### ﴿ بنوه ﴾

ثلاثة : وليُّ عهد، وسميَّه الآتي ذكرُه بحول الله ، وفرخُ تاليه المغتالُُّ أيام أخيه المذكور ، ونصرُ الامير بعد أخيه المخلوع على يده

#### ﴿ وزراؤه ﴾

كان وزيرَ الوزيرُ الجليل الفاضل أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني \_ منسوب للى بلدة دانية الشرق \_ وبيته معدود في بيوتات الأشراف من أهل صُقع الشرق أخلقُ الناس (٢) \_ زعموا \_ بوزارة هـذا السلطان ، لتقارب الشبه في السنّ والصورة وفضل الذات ، الى متانة الدين وصحة الطبع وجمال الرُوا . أغنى وحسنت وساطته ورفعت اليه المادح وطر زت باسمه

<sup>(</sup>١)كذا بالمراكثية . وفي الاخرى « حذرت »

<sup>(</sup>٢) أي أجدرهم

الاوضاع وانتصلت أيامه الى تمام أيام مستوزره ثم صدراً من أيام ولي عهده ﴿ كَتَا بِهِ ﴾

تو آلى له خطة الكتابة (١) والرياسة العليا لقلم الانشاء جملة : منهم كاتب أبيه وابن كاتبه أبو بكر بن يوسف اللوشي اليَحْصُبُي

نم الاخوان أبو اعلي الحسن والحسين ابنا محمد بن يوسف بن سعيد اليحصبي اللوشي ، سبق الحسن و الحسين ، وكانا توأمين وعلى أحسن سنن من فضل الاخوة وكرم النفس ، وبضاعتهما في الأدب متوسطة الغرض ، ووفاتهما متقاربة ، ولهذا البيت اللوشي ببني نصر اختصاص لجوار وسابقة

م كتب له أبو القاسم محمد بن عابد الأنصاري أحد الشيوح وبقية الصدور الادباء. أقام كاتبًا عنه مُدَّةً إلى أن أبرَمه انحطاطه في هوى نفسه وايثاره المعاقرة . حتى لزعموا أنه قاء يومًا بين يديه ، فأخره عن رتبته وأقامه في عداد كتًا به ونحت رفده . وفي ذلك قال من قصيدة :

أفي عادة الانصاف والعدل أن أُجنى لأن زعوا أني تحسيّمها صرفا وتولى له كتابة الانشاء الفقيه المحدّث الأصيل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الرندي الوزير لولده ، فاضطلع بها الى آخر دولته

#### ﴿ قضاته ﴾

تولَّى له خطَّة القضاء قاضي أبيه أبو بكر محمد بن فتح بن علي الاشبيلي الملقب بالاشبرون بعد أن تقلّد له قبل (٢) خطة السوق فلَقي سكران من الجند -قد أفرط في القحة واشتد في العربدة وحمل على الناس فأفرجوا عنه ، فاعترضه

<sup>(</sup>١) في أسخة الاسكوريال « الحطابة به »

<sup>(</sup>٢) في المراكشية « تقلد قبل ذلك »

بنفسه وقبض عليه وأستبصر في حدّه وبالغ في نكاله أواشنهر ذلك عنه فجمع أمر الشرطة وخطة السوق ثم ولي القضاء فذهب أقصى مداهب الصرامة الى أن هلك

فتولَّى خطة القضاء بعده الفقيه الفاضل القاضي العدل أبو عبد الله محمد بن محمد بن هشام من أهل ألش بحكاية غبطت السلطان به ودلَّنه على محله من العدل والفضل ، فاتصلت أيام قضائه الى تمام أيام مستقضيه ، رحمهما الله تعالى

# ﴿ جہادُه ﴾

باشر رحمه الله الوقائع فانجلت ظلمانها عن صبح نصره ، و طر رت مواقفها بطرر جلادته وصبره . ففي شهر محرم من عام خمسة وتسمين وسنمائة \_ على تَفَيْهُ علاك طاغية الروم (1) شانجه بن أذفونش \_ عاجل الكفر كين الدهشة فحشد أهل الاندلس واستنفر المسلمين ، فاغتنم الداعية ونحر ك في جيش بجر الشوك والمدر ، ونازل مدينة قيجاطة ففتحها الله على يديه ، وتملك بسببها جملة من الحصون الراجعة اليها ، وكان الفتح بذلك عظيا ، وأسكنها جيشاً من المسلمين وطائفة من الحامية فأشرقت العدو وريقه

وفي صائفة عام تسعة وتسعين نازل مدينة القَبْدَاق (٢) وأخذ عجنقها وأضرم القتال حولها وهد النقب طائفة من سورها بين يدي القتال فدخلها عنوة واعتصم أهلها بمعقلها الشهير واحبط بهم فخذلوا وزلزل الله أقدامهم فتملكها على حكمه ، وهي من جلالة الوضع وشهرة المنعة وخصب الساحة وطيب الماء والوصول الى أفلاذ فؤاد الكفر والاطلاع على عوراته بجيث شهر . فكان تيسير

<sup>(</sup>١) أي على حين موته ، وبلا اضاعة وقت

<sup>(</sup>۲) من نواحي قرطبة

فتحها من غرائب الوجود وشواهد اللطف ، وذلك في صلاة الظهر من يوم الاحد الثامن لشهر شوال عام تسمة وتسعين وسمائة وأسكن بها رابطة من المسلمين وباشر العمل في خندقها بيده . رحمه الله

# ﴿ مَن كان على عهده من الماوك ﴾

رمن ملوك المسلمين \* بالمغرب: السلطان الجليل الصالح المجاهد أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق وكان ملكاً صالحا ظاهر السداجة سليم الصدر مخفوض الجناح لقومه شارعاً أبواب الدّالة (١)عليه منهم، أشبه بالشيوخ منه بالملوك في احمال اللفط والاغضاء عن الجفوة والنداء بالسكنية. وهو الذي استولى على ملك المو حدين واجتث شجرتهم من فوق الارض وورث سلطانهم واجتاز الى الانداس كما تقدم مر"ات ثلاثاً أوأز يد منها، وغزا العدو وجوت بينه وبين السلطان المترجم به أمور بين سلم ومناصبة، وعتب وإعتاب. وتُوفي بالجزرة الخضرا. في عنفوان وحشة بينه وبين هذا السلطان في محرة من عام خسة وعانين وسمائة

وولي بعده السلطان المهظم البعيد الهمة القوي العزمة أبو يعقوب يوسف وجاز الى الأنداس على عهده واجتمع به بظاهر مر بلّة (٢) وتجدّد العهدُ وتأكد الوُدّ . ثم عادت الوحشة المفضية الى تغلب العدو على جزيرة طريف فرضة الحجاز الادنى ، واستمرّت أيام السلطان أبي يعقوب الى اخر مدّة السلطان المذكور ومدّة ولده من بعده

و بتلمسان : السلطان أبو بحبى يعمور (٣) بن زيان بن ثابت بن محمد بن بندوسن بن طاع الله بن علي بن يمل، وهو أوحد زمانه جرأة وشهامة ودها،

<sup>(</sup>١) كذا في المراكشية ، وفي الاخرى «الدولة »

<sup>(</sup>٢) ناحية من أعمال ( تبرة ) بالانداس

<sup>(</sup>٣) في نسخة الاسكوريال « يغمور »

وجزالة وحزما ، موافقه في الحرب شهيرة ، وكانت بينه وبين بني مُربن وقائع كان عليه فيها الظهور ، وربما ندرت المانعة ، وعلى ذلك فقوي ُّالشكيمة ظاهر المنعة ثم ولي بعده ولده عثمان الى تمام مدة السلطان المترجم به وبعضاً من دولة ولده

وبوطن إفريقية : الأمير الحليفة أبو عبد الله ابن الأمير أبي زكرياء بن أبي حفص الملقب بالمستنصر ، المثل المضروب في البأو (١) والأنفة وعظم الحبروتية وبُعد الصيت ، الى أن هلك سنة أربع وسبعين وسمائة

ثم ولده الواثق بعده

نم الامير أبو احاق ابن الامير أبي زكرياء المجتاز من الانداس نم كانت دولة الداعي ابن أبي عمارة المتوثب على ملكهم م دولة أبي حفص مستنقذها من يده ، وهو عمر بن أبي زكرياء يحيى بن عمد الواحد

ثم السلطان الخليفة الفاضل الميمون النقبية أبو عبد الله محمد بن الواثق يحيى ابن المستنصر بالله أبي عبد الله ابن الامير أبي زكرياء

ومن ملوك النصارى ه بقشتالة : ألفنش هرانده المجتمع له ملك قشتالة وليون، المستولي هو وأبوه على اشبيلية وقرطبة ومرّسية وغيرها . واتصلت أيام ألفنش بن فرانده الى أن ثار عليه ولده شأنجة واقتضت الحال اجازة سلطان المغرب واستجار به وكان من لقائه اياه بأحواز الصخرة من كورة تا كرّ نا ما هو معلوم . ثم هلك

وملك بعده ولده شانجه وانصات ولايته مدة أيام السلطان وجرت بينهما خطوب الى أن هلك عام أربعة وتسعين وستمائة

<sup>(</sup>١) الكبر والفخر

وولي بعده ولده هرانده سبع عشرة سنة وصار الملك اليه وهو صبي صغير فتنفَّس مخنق أهل الاندلس ، وغزا سلطانها وظهر الى آخر مدته ويرَغون : ألفونش بن جايمش بن بطُرُه بن جايمش

ثم هلك وولي بعده ولد م جاءش الدي نازل المرية على عهد نصر ولده، واستمرت أيامه حياته . وكان لا نظير له في الحزم والدها، والقو"ة في ومن الأحداث في أيّامه ،

نفاقم على عهده الشرُّ وأعيا داه الفتنة ولقحتُّ حربُ الرؤساء الأصهار من بني اشقليولة فمن دونهم . فكان بمدينة وادي آش الرئيسان أبو محمد وأبو حسن ، وبمالقة وقمارش الرئيس أبو محمد عبد الله ، وبقمارش أخيراً الرئيس أبو المحمد فهلك وقام بأمره ولدُه وابن أخت السلطان المذكور ، ثم خرج عنها في سبيل الانحراف والمنابذة الى ملكة ملكِ المغرب ، ثم تصبّر أمرها الى السلطان بعده على يد واليها من بني محلى . وأما الرئيسان فصابرا و مر نا على المقاطعة بوادي آش زماناً طوبلا ، وكان آخر أمرها الحروج عن وادي آش الى ملك المغرب معوّضين بقصر كتامة

وفي أيامه جاز السلطان أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الى الاندلس غازيا (1) ومجاهداً في سبيل الله في أوائل عام اثنين وسبعين وسمائة وقد فسد ما بين ابن سلطان الروم وبين الملك أبيه ، واغتنم المسلمون الغرة واستدعى السلطان ملك المغرب المذكور ولحق به السلطان المترجم به وجمع مجلسه بينه وبين المنتزين عليه من قرابته وأجلت الحال عن وحشة

وفي العام بعده كانت الوقيعة بالزعيم السكبير من زعماء الروم المسمى ذنُّونُهُ (٢) واستئصال شأفته

<sup>(</sup>١) في أنسخة الاسكوريال « عازماً » (٢) في المراكشية « دنونه » بدال مهملة

ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه الى العدوة واحتل بمدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعين وسمائة ونازل اشبيلية ، وكان اجماع السلطانين بظاهر قرطبة ، فاتصلت اليه وصلحت الضائر ، ثم لم تلبث الحال أن استحالت الى الفساد ، فاستولى ملك المغرب على مائقة بخروج المنتزي بها اليه يوم الأربعاء التاسع والعشرين لرمضان عام سبعة وتسعين وسمائة ، ثم رجعت الى ملكة السلطان بمداخلة من كانت لنظره اياه

وعلى عهده نازل طاغية الروم الخضراء وأخذ بمخنّقها وأشرف على افتتاحها ، فدفع الله عنها ونفّس حصرها وأحان أجفان الروم لبحوها (١) وعلى أيدى الفئة القليلة من المسلمين فعظم الفتح وأسفر الليسل وانجلت الشدّة في وسط شهر ربيع الاول من عام عمانية وسبعين وستمائة

مولده : بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة ، وتصبّر اليه الملك (٢) وفاته : وفي ليلةالاحد ثامن شعبان من عام أحد وسبعائة توفي على مصلاً . متوجّم لاداء فريضته على أنم الاحوال من الخشية والتأهّب رحمه الله . زعموا

أن شرَ قاً كان بعتاده لمادة كانت تعزل من دماغه . ودفن منفردا عن مدفن ساغه شرقي المسجد الاعظم في الجنان المتصل بدارهم . ثم ثُني بحافده السلطان أبي الوليد ، ثم عُز ز بثالث كريم من سلالته وهو السلطان أمير المسلمين أبو الحجاج ابن ابن بنته ، تغمد الله جميعهم بعفوه وشملهم بواسع مغفرته وفضله

أنشدنا شيخناً أبو الحسن بن الجياب رحمه الله قوله يرثيه ويهني. ولي العهد

<sup>(</sup>۱) كذا بنسخة الاسكوريال ، وفي المراكشية « وأجاز أجفان الروم بيجرها » (۳) في هذا الموضع بياض بالمراكشية . وأما نسخة الاسكوريال فجاء فيها « وتصير اليه الملك يوم الاحد ثامن شمبان من عام أحد وسبعمائة » و هذا خطأ لانه تاريخ وفاته كا سيجيء . والمعقول أن يكون الملك تصير اليه غلب وفاة أبيه وكانت وفاة أبيه يوم الجملة الناسع والعشرين للسخرة عام أحد وسبعين وستمائة

#### ولد م بتقلد امره:

'مصاب' جليل وصنع' جميل' فذاك بهيتج برح الاسي وكلُّ الانام له باهتُ فذ غاض بحر الندى لم نزل وحقٌّ لا جفاننا أن تصو ابن ساءنا خطب ذاك المصا فمن قصره والى قصره تبدئل من نعمة تنقضى وغُوَّض من زائل باقياً فقل للمعادين موتوا أسى فقد حل "حيث اشتهي وارتقى وأولاه مولاه ما اختاره فطوراً يسير الى حرمهم وطوراً يجهز حيشاً لهم وخلف فينا الرضا العادل ال به ألَّف الله شمل الهدا ضللنا لفقد إمام الهدى فقام لاعزاز دين الالا فصبرأ لخطب بهد القوى

وملك سعيد وأحر جزيل وهــذا يسكّن فرطَ الغليل وكلُّ فؤاد صحيح عليل بحار الدموع عليه تسيل بوحق لاحسادنا أن تحول ب لقد سرَّه وشك داك الرحيل فطاب مُمرَّسُهُ والمَقيل نعيمًا مقماً ونعم. البديل فها هو في نعمة لأنزول وقل للموالين كَفُّوا العويل بأعلى محل وأسنى مقيل وقابل أعاله بالقبول فا زال حزبُ الهدكي في اعتزا ز لديه وحزبُ الضلال الذليل ففي كل فيج دماء تسيل ففي كل حزّن وسهل رّعيل امام السعيد الهمام الجليل ة وجدُّد ربعُ المعالى المحيل فكان انا منه أهدى دايل ه فكان له الله نعم الوكيل وبشرى بهذا الفعال الجميل

تلا غادر الحزن منا العقول والصفح عن مذنب مستقبل ح ومن الحسام اليمانالصقيل د ومن السماح وبذل الجزيل ويوم الجلاد العريض الطويل ببجارعلى نهج تلك السبيل ة وأسفى كفيل تردّت بغيهب ذاك الافول جرالاً فليس الما من عديل عليك من النصر ظلٌ ظايل عليل وفي نحم ضافيات الذيول وفي نحم ضافيات الذيول

فلولاك يأنحي المسكر ما ولولاك من للعلى بعده ومن للسكفاح وسمر الرما ومن للعباد ومن للبلا ومن للايادي وقتل الاعادي وقد جبر الله صدع العدا بغيث العفاة وسم العدا فأشرقت الارض من بعد ما وأبس أند أساً عدله وما للانام كا تبتغي وقابل جميع حيوش الاسي ولا زلت في ملكك المعتلى

告告於

# — ﴿ أمير المسلمين محمد بن محمد بن يوسف بن نصر ﴾ ﴿ أَالَتُ المَالُ الْمَالُ الْمَالْمُ الْمَالُ لَلْمَالُ الْمَالُ لَلْمَالُ الْمَالُ لَلْمِلْلُ الْمِلْمُ الْمَالُ لِلْمَالُ لِلْمَالُ لِلْمَالُ لِلْمَالُ لَلْمَالُ لَلْمَالُ الْمَالُ لِلْمَالُ لِلْمَالُ لِلْمِلْمِ لَلْمَالْمُلْمِ لَلْمُلْمِ لَلْمَالُلُولُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمَالْمُلْمِلْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْ

كان من أعاظم أهل بيته صيتاً وهمة ، أصيل المجد ، مليح الصورة ، عريق الامارة (١) ميمون النقيبة ، سعيد النصبة (٢) ، عظيم الادراك . تهنأ العيش مدة يأييه ، وغلا السياسة حياته ، وباشر الامور بين يديه ، فجاه نسيج وحديم

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال « غزير الامارة »

<sup>(</sup>٢) في المراكشية ﴿ سعيد القصبة ٢

W.

ادراكاً ونُبلاً وفخامة وبأواً . ثم تولَّى الامر ' بعد أبيه فأجراه على دَيدَ نه وتقيل سمرته ، ونسج على منواله . وقد كان الدهر ضايقه في حصّة الصحة ونغصه ملاذً الملك بز مانة سدكت على بعينيه (١) لمواصلة السهر ومباشرة أنوار ضخام الشمع ، إذ كانت تتخذ له منه 'جذوع في أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل ومضي الهزيع

وعلى النزامه لكينة وغيبوبنه في كسر بيته فقد خدمته السعود، وأملت بابَه الفتوح، وسالمته الملوك، وكانت أيامه أعياداً

وكان يقرض الشمر ، ويصغي اليه ، ويثيب عليه : فيجيز الشعرا، وبرضَخ للندماء (٢) ويعرف مقادير العلما، ويواكل الاشراف والرؤساء ، ضاربًا في كل اصطلاح بسهم ، مليًّا من كل تجربة وحُنْكة ، حارَّ النادرة ، حسن التوقيع ، مليح الخطّ، يغلب على خاقه الفظاظة والقسوة

# ﴿ نادرته ﴾

أنشده يومَ قعوده على سرير أبيه ثاني يوم وفاته أحدُ الشعراء في غرَض التعزية والتهنئة قصيدة أولها :

على مَن تُذشر اليومُ البنودُ وتحت لوا، مَن تسري الجنود<sup>(٢)</sup> فقال له السلطان : على هذا الزَّبُلج الذي ترى قد امك \_ يعني نفسه \_ فاستطرفها الناس ، وخجل الشاعر <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) لزمتهما

 <sup>(</sup>٣) يبدل لهم العطايا . يقال رضخ له من ماله يرضخ ( بفتح الدين في الماضي والمضارع)
 رضحاً بمني أعطاء

<sup>(</sup>٣) بالمراكشية ﴿ تمثى الجنود ﴾

<sup>(</sup>٤) لم أجد تفسير « الزبلح » في لسان المرب ولا في القاموس وشرحه وليست الآل في هامية المفرب ، ولعلها من عامية الاندلس

# ﴿ شعره ﴾

كان شعره مستطرفاً من مثله . لا ، بل يفضُل به الكثير ممن ينتحل من الملوك الشعر . وقفت على مجموع منه ألَّفه بعض خُدَّامه . فمن بعض المطولات:

أقلُّ شي، في الملاح الوفا ماضرَّه لو أنه أنصفا صبِّ لها مازال مستعطفا ويرقب البرق اذا ما هفا وبان حبّي بعد ماقد خفي أدير من ذاك اللمي قَرْقَفا أخلفت عهدا خفت أن يخلفا أخلفت عهدا خفت أن يخلفا واعدني وعداً وقد أخلفا وحال عن عهدي ولم يرعه مابالها لم تتعطّف على يستطلع الانباء من نحوها خفيت سقاً عن عيان الورى لله كم من ليلة بتّما متعتنى بالوصل منها وما

علي ملك الارض قد وقفا وليس منى في الورى أشرفا ويتُقى عزمي اذا أرهفا خالها السحب غدرت و كفا حزنا تليد الفخر والمطرفا لله ما أرجى وما أخوفا والدهر بوما قد يرى منصفا أو يصبح الدهر به مسعفا أو يصبح الدهر به مسعفا

ملكتك القلب وأني امرؤ أوامري في الناس مسموعة يرهف سيفي في الناس مسموعة و تُرنجي مناي يوم الندى نحن ملوك الارض من مثلنا فخاف إقداماً وأرجلي ندى لل راية في الحرب كم غادرت باليت شعري والمني جمة اليوم تدانيكم هل نرتجي اليوم تدانيكم

# ﴿ مناقبه ﴾

وأعظم مناقبه ابتنا. المسجد الاعظم بالحمرا. من غَرَناطة على ماهو عليه من النظرف والتنجيد والتمرقيش من فخامة العمد و احكام أتوار الفضة (١) وابداع ثرياتها . ووقف عليه الحمام ازائه . وأنفق فيه مال جزية أغرمها من يليه من الكفار فدو المها زرعاً جهز جيشاً صائعة لانتسافه (١) وقد أهمتهم فتنة فظفر بها منقبة يتيمة ومعلوة فذاة فاق بها من تقدمه أو تأخره من قومه

#### # 03/6> p

أغزى الجيش لأول أمره مدينة المنظر فاستولى عليها عنوة وتملَّك من الشتملت عليه ، ومن جملتهم (٢) العلجة صاحبة المدينة من أفراد عقائل الروم ، فقدمت الحضرة في جملة من السبي : نبيهة المركب ، ظاهرة الملبس، واثعة الجمال خصَّ بها ملك المغرب فأتخذها \_ زعموا \_ لنفسه . وكان هذا الفتح عظيما والصيت لاجله بعيداً

# ﴿ وزراؤه ﴾

أبقى على خطّة الوزارة وزير أبيه ، وهو الشيخ الوزير أبو سلطان عزيز بن على بن عبد المنعم الداني متبر ما بحياته . وتمادتى أمره برهة ثم أنهض للوزارة كاتبه وكاتب أبيه الوزير الصدر الحالج المحد ث أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن ابراهيم بن الحكيم اللخمي الرُنْدي ـ وقد مر ذكره - في ذي قعدة من عام

<sup>(</sup>١) الاتوار: الاواني

<sup>(+)</sup>كذا في لمسخة الاسكوريال ، وفي المراكشية « لانتساء،»

<sup>(</sup>٣) في المراكشية «ومنهم»

ثلاثة وسبعائة وصرف اليه تدبيره وألقى في يده أزّمة الملك فلم يلبث أن تغلّب على أمره وتقلّدكافة شئونه

#### そりばず

استقل برياسة القلم الاعلى وزير ، وكان كنا به (١) جملة تباهي بهم الدول أدباً وتفننا وفضلا وظر فا كشيخنا تلوه ولي الرتبة الكنابية بعده وفاصل الحطة على أثره ، وغيره ممن يشار اليه فى تضاعيف الأسهاء ، كالشيخ الفقيه القاضي أبي بكر بن شبرين ، والوزير الكاتب أبي عبد الله بن عاصم ، والفقيه الاديب أبي اسحاق بن جابر ؛ والوزير الشاعر المفلق أبي عبد الله بن اللوشي ، والرئيس أبي الحجاج الطرطوشى ، والشاعر المكثر أبي العباس بن القراق

# ﴿ قضاته ﴾

استمرئت ولاية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن هشام الالشي قاضي الفسدل وخاتمة ألي الفضل الى أن تُوفي عام أربعة وسبعائة، وتولَّى له القضاء القاضي أبو جعفر احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد القرشي المنهز بابن فركون

# ﴿ مَن كان مِن الماوكُ على عهده ﴾

وأوّل ذلك بفاس: كان ملكاً بها على عهده السلطان الرفيع الفدر، السامي الخطر، المرهوب الشبا، المستولي في العزّ و بُعد الصيت على المدّى، أبو يعقوب يوسف بن يعقوب المنصور بن عبد الحق، وهو الذي وطّد الدولة وجبا الاموال

<sup>(</sup>١) في الراكشية «بيا به »

العريضة ، واستأصل من يتقي شوكته من القرابة وغيرهم . وجاز الى الانداس في أيام أبيه وبعده غازيًا ، ثم حاصر تلمسان وهلك عليهـا في أوائل ذي قعدة عام ستة وسبعائة

نم صار الملك (1) الى حافده أبي ثابت عامر ابن الامير أبي عامر عبد الله بن يوسف بن يعقوب بعد اختلاف وقع ونزاع أنجلى الأمرُ فيه عن قتل جماعة من أكابرهم، منهم الاميرُ أبو يحبى ابن السلطان أبي يوسف والأمير أبو سالم ابن السلطان أبي يابت الى شهر صفر عام السلطان أبي نابت إلى شهر صفر عام عانية وسبعائة

وصار الأمر بعده الى أخيه السلطان أبي الربيع سلمان تمام ملكه وصدر آ من دولة أخيه نصر بعده حسباً يذكر

وبتلمسان: الامير أبو سعيد عثمان بن يغمراسن. ثم أخوه [ أبو زيان. ثم أبوه (٢) ] الامير أبو حمو. ثم ولده الامير أبو تاشفين عبد الرحمن الى آخرمدته وبتونس: كان أميراً بتونس على عهده السلطان الفاضل أبو عبد الله محمد ابن الواثق بالله يحبى بن المستنصر أبي عبد الله ابن الامير أبي زكريا بن أبي حفص، من ألي العقة والتودة والفضل والحشمة والعقال والعناية بالصالحين، اختص منهم أبي محمد المرجاني فظهرت عليه بركته الى أن هلك في ربيع الآخر عام تسعة وسبعائة. ووقعت بينه وبين هذا الامير المترجم به من بني نصر المراسلة والمهاداة، وفي ذلك يقول شاعره من قصيدة مطولة في المدح:

ولتفتخر أنداس أنها بعدله المشهور دار القرار بسعده دانت لها (٢) تونس فاعتمدتها بالهدايا الكبار

<sup>(</sup>١) في المراكثية ﴿ الأمر »

<sup>(</sup>٢) ما بين ها تين الملامتين [ ] في تسخة الاسكوريال دون المراكشية

 <sup>(</sup>٣) كندا بالمراكشية وفي نسخة الاسكوريال « له »

وأتحفت قولا وفعلا بما قدأ بس الاعداء ثوب الصفار وخلَّد ته أثراً باقياً مشتهراً في الارض أي اشتهار وبقشتالة : كان على عهده من ملوك قشتالة هر اندة بن شانجة بن ألفونش ابن هر اندة . هلك أبوه كا تقديم و تركه صغيراً مكفولاً على عادتهم ، فتنفس المختق ، وانعقدت السلم ، واتصل الامان ، مدَّة أيامه . وهلك في دولة أخيه وبرغون : الطاغية جايمش بن الهونشة (١) بن بطرُه

# ﴿ إنض الاحداث ﴾

في عام ثلاثة وسبعائة ثار عليه قريبه الرئيس أبو الحجاج بن نصر بمدينة وادي آش، وبادره فتغلّب عليه فقتله صبراً بيد أحد بني عمه

وفي شوال من عام خمسة وسبمائة قرع الاسماع النبأ الغريب من تملكه مدينة سبتة وحصولها في قبضة ملكه وانزاعها من يدي رئيسها أبي طالب عبد الله ابن الرئيس أبى القاسم بن أبى العباس العزفي ، فاستولى عليها واستأصل ماكان لرؤسائها من الخزائن والذخائر ونقلهم - وهم عدة - الى حضرته ، فكان ذلك غُرَّة المحرّم من العام بعده ودخلوا عليه وقد احتفل الملك والتركب في الاهبة الجند ، فاشموا أطرافه واستعطفته شعراؤهم بالمنظوم من القول وخطباؤهم بالمنثور منه ، فأنشد يومئذ الرئيس أبو العباس أخوهم :

الم حمّى من فؤادي غير مقروب فضائم في هواكم كل تأنيب إن كان ما ساءني مما يسركم فعذّ بوا، فقد استعذبت تعذيبي

قصيدة شهيرة . فطأمن روعهم ، وسكن جأشهم ، وأسكنهم في جواره ، وأجرى عليهم الارزاق الهلاليـة ، وتفقدهم في الفصول ، الى أن كان مرف أمرهم ماهو معلوم

<sup>(</sup>١) كنذا في لسخة الاسكوريال ، وفي المراكشية ﴿ الهوانس ﴾

#### ﴿ خلمه ﴾

وفي يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعائة تمت الحيلة عليه وأحيط به ، وهو زمن مصاب بعينه ، مقعد في كنة ، داخلت طائفة من كبار الدولة (١) أخاه فنتكت بوزيره أبي عبد الله بن الحكيم ونصبت للناس أخاه المذكور نصراً وكبس منزل السلطان فأحيط به و جعل عليه الحراس وتُسوم بالكائنة فوقع البهت ، وسال من الفوغاء البحر ، فتعلقوا بالحراء يسألون عن الحادثة فشغلوا بأنهاب دور الوزير الكائنة بالربض وبها من مال وذخيرة وكتب وأثواب وسلاح وفرش وآنية وخر ثن (٢) ما يفوت الوصف ، فكان الفجع في اضاعته على المسلمين عظيما ، وانطلقت عليه الأيدي الحبيثة وفي آخر اليوم المذكور أدخل على السلطان قوم من الفقهاء أشهدهم بخلع نفسه ، ونقل الى القصر المنسوب الى السيد بخارج الحضرة أقام به يسيراً ، ثم نقل الى مدينة المنكب

#### ﴿ وفاته ﴾

وفي أخر يات شهر بجادى الآخرة من عام عشرة وسبعائة أصابت السلطان سكتة تُوقع منها موته ، بل شُك في حياته ، فوقع التفاوض الذي تمخض عن التوجيه عن السلطان أبي عبد الله الى محل اعتقاله بالمنكب ليمود له الأمر فكان ذلك ، وأسرع به الى غر ناطة في محفّة فكان حلوله بها في غر ة شهر رجب من العام المذكور ، وأفاق أخوه من مرضه ولم يتم الامر ، فنقل من الدار التي كان بها . ثم شاعت وفاته أو الل شو ال من العام ، فذكر أنه اغتيل تغريقاً في البركة بها لما 'توقع من عادية جواره ، ودفن بمقبرة السبيكة مدفن قومه و بجوار الغالب بالله عدة ، ونُوم ، بجد ثه ، وعليه مكتوب ما نصة من جانب :

 <sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال « طائفة منهم من كبار الدولة »

<sup>(</sup>٢) متاع البيت

« هذا قبر السلطان الناضل ، الامام العادل ، علَّم الاتقياء ، أحد الملوك الصلحاء ، المُخْبِت (١) الأواه ، المجاهد في سبيل الله ، الرضي الأروع ، الاخشى لله الأخشع ، المراقب لله في السر" والاعلان ، المعمور الجنان بذكره واللسان ، السالك\_ في سياسة الخلق وإفامة الحق\_ منهجَ التقوى والرضوان ، كافل الامة بالكرامة والحنان ، الفاتح لها \_ بفضل سيرته وصدق سريرته ونور بصيرته \_ أبوابَ اليمن والامان ، المنيب الأوّاب ، العامل بكل ما يجــده نوراً مبيناً يوم الحساب، ذي الآثار السنية، والاعمال الطاهرة العلية، القائم في جهاد الكفَّار بماضي العزم وخالص النية ، مقيم قسطاس العمدل ، منبر منهاج العلم والفضل ، حامي الذمار ، وناصر دين المصطفى الختــار ، المقتدي بأجداده الانصار ، المتوسّل بما أسلفوه من أعمال البرّ والجهاد ورعاية البلاد والعباد الى الملك الغَفَّارِ ، أمير المسلمين وظهر المؤمنين وقامع المعتدين ، المنصور بفضل الله أبي عبد الله ابن أمير المسلمين السلطان الاعلى إمام الهدى غمام الندى محبى السنَّة ومعزَّ المَّلَّةِ الحِجَاهِدِ في سبيلِ اللهِ النَّاصِرِ لدينِ اللهِ أَنِّي عبدِ اللهِ أَنَّ أَمَّعُو المسلمين الغالب بالله أبي عبد الله بن يوسف بن نصر كرم الله مثواه و نعمه مرضاه \* ولد رضى الله عنه في يوم الاربعاء الثالث لشعبان المكرَّم من عام خسة وخسمن وستمانة وتوفي قد ّس الله روحه وبر ّد ضريحه ضّحوة يوم الاثنين الثالث لشو ّال عام ثلاثة عشر وسبعانة رفعه الله ألى أعلى منازل أوليائه الابرار وألحقه بأمَّة الحق الذين لهم عقبي الدار . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ، و ما تسلما ،

ومن الجانب الآخر :

رِضَى الملكُ الأعلى بروح ويغتدي على قبر مولانا الامام المؤيَّد

(١) المطيع

فقُدُّس من مغنی ڪريم ومشهد فبورك في مثوى زكي ومُلحد ثوى تحت أطباق الصفيح المنضد مآثر مجد ببن مثنى وموحد امام الهدى نجل الامام محمد ويا عَلَم الأعلام غير 'مفنّد بعزم أصيل أو برأي مسدَّد بني لك في الفردوس أرفع مصعد بسيرة ميمون النقيبة مهتسد فصيَّر نهم نهب القنا المنقصة (١) فتحت بهما باب النعيم المخلّد بتجديد غزو أو بتشييد مسجد واصراخ مذعور وإسعاف مجند تجادل عنها بالحسام المهند فذاك أواب الله يلقاك في غد مقام منيب خاشع متعبد صريع الردّى إن لم يجز فكأن قد بدار نعيم في ارضا الله سرمد فياليت شعري هل تصيخ لمنشد

مقر" العلى والملك والبأس والندى ومثوى الهدى والفضل والعدل والتقي فيا عجبًا طود الوقار جلالة وواسطة العقد الكريم الذي له محد الأرضى سليل محمد فيا نخب الأملاك غير منازع بكتك بلاد" كنت تحمي ثغورها وكم أمعلم للدين أوضحت رسمه كأنك ما سُست البلاد وأهلها كأ نك ما قدت الجيوش الى العدى وفتحت من أقطارهم كل مبهم كأنك ما أنفقت عمرك في الرضا وانصاف مظلوم وتأمين خائف كأنك ما أحبيت للحق سنَّة فان تجهل الدنيا عليك وأهلها تعوَّضت ذخراً من مقام خلافة وكل الورى من كان أو هو كائن فلا زال جارا لارسول محمد وهذي القوافي قد وفيت بنظمها

<sup>(</sup>١) في نسخة الاحكوريال درهن الغنا المنقصد >

# 

كان فتى ملا العيون حسناً وتمام صورة ، دمث الاخلاق ، ابن العريكة ، عفيماً ، مجبولاً (١) على طلب الهدنة ، محباً في الحير وأهله ، آخذاً من صناعة التعديل (٢) بحظ رغيب ، مخط التقاويم الحسنة والجداول الصحيحة الظريفة ويصنع الالات العجيبة بيده ، اختص في ذلك الشيخ الامام أبا عبد الله بن الرقام وحيد عصره فجاء وحيد دهره ظرفا واحكاماً . وكان حسن العهد كثير الوفاء حمله الوفاء على اللجاج في أمر وزيره المطلوب بعزله على الاستهداف للخلع . تقد م يوم خلع أخيه - يوم الفطر من عام ثمانية وسبعائة - وسنه ثلاث وعشرون سنة فيكان من تمام الخلق وجمال الصورة والتأنق في رفيع اللباس وملوكي البزئة آية من آيات خالفه ، واحتذى مرسوم (٢) أبيه وأخيه ، وأجرى الالفاب والعوائد لأول دولته . وكانت أيامه كما شاء الله أيام نحس مستمر شملت المسلمين فيها الازمة ك ، وأحاط بهم الذُعر وكملب العدو" ، وسيمر" منذلك ما فيه الكفاية . وكان فتى أي قنى لو ساعده اللهد" ، والأمر لله من قبل ومن بعد

#### ﴿ وزراء دولته ﴾

وَزَرَ له مقيمٌ أمره و مُحكم التدبير على أخيه الوزيرُ القائد أبو بكر عتيق بن محمد بن المول الشهم النجد . وبيتُ بني مَول بقرطبة ببتُ اصالة . ولما تغلّب

<sup>(</sup>١) في المراكشية ﴿ محبوباً ﴾ (٢) علم الفلك

<sup>(</sup>٣) في المراكشية ﴿ واقتدى برسوم ﴾ وفي هاءش نسخة الاسكوريال ﴿ واقتدى ◄

ابنُ هود اختفى بها أبوه أياماً ، فسلما تملك السلطان الغالب بالله تلك البرهة خرج اليه وصحبه الى غرناطة ، فاتصلت قرباه بعقده على بنت الرئيس أبي جعفر المنبز بالفَحَلِب (۱) ابن عم السلطان ، واشتد عضده ، ثم تأكدت القربى بعد بعقد مول أخي هذا الوزير على بنت الرئيس أبي الوليد اخت الرئيس أبي سعيد منجب هؤلاء الملوك الكرام ه قام بأمره واضطلع باعباء سلطانه ، الى أن كان من تغلب أهل الدولة عليه وإخافة سلطانه منه ما أوجب صرفه الى المغرب في غرض الرسالة ، وأشير عليه في طريقه باقامته بالمغرب في كان صرفا حسناً

وتولَّى الوزارة محمد بن علي بن عبد الله بن الحاج ، الميسر لحامه واجتثاث أصله وفرعه ، وكان خِبَّا داهية أعلم الناس بأخبار الروم وسيرهم وآثارهم ، فحدثت. بين السلطان وأهل حضرته الوحشة بسببه

# · (415)

شبخنا أبو الحسن بن الجيّاب نسيخ وحده الى آخر مدّته ﴿ قضاته ﴾

أقر على خطة القضاء بحضرته قاضيَ أخيه الشيخ الفقيه أبا جعفر بن القرشى. المنهز بابن فركون وقد تقد م ذكره (٢)

# ﴿ مَن كَانَ عَلَى عَهْدُهُ مِنَ الْمُلُوكُ ﴾

بالمغرب من ذلك : كان على عهده بالمغرب السلطان أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن أبي يعقوب بن عبد الحق . تصير الامر اليه بعد وفاة أخيه السلطان أبي ثابت عامر باحواز طنجة في صفر عام ثمانية وسبعائة . وكان مشكور الولاية . وفي دولته عادت سبتة الى الايالة المرينية . ثم

<sup>(</sup>۱) بالمراكثية « بالمجاب » وتقدم مثله في ص ٢٥ (٢) ص ٥١

توفي بتازا في مستهل" شهر رجب من عام عشرة وسبعالة

وتولى الملك بعده عم أبيه السلطان الجليل الكبير خدِنُ العافية وولي السلامة وممهد الدولة أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، واستمرت ولايته الى تمام أيام هذا الامير وكثير من أيام من بعده

وبتلمسان: الامير أبو حمو موسى بن عمران بن يغمراسن ، المثل السائر في الحزم والتيقظ والمشاحة وصلابة الوجه وإحكام القيحة والاغراب في السيرة . واستمرت ولايته الى عام ثمانية عشر وسبعائة ، الى أن سطا به ولده عبد الرحمن أبو تاشفين

وبتونس: الامبر الخليفة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المستنصر أبي عبد الله محمد بن الامبر أبى زكرياء بن أبى حفص بن عبد الواحد . ثم توفي في شهر ربيع الآخر من عام تسعة وسبعائة

فولي الامر أويبه الامير أبو بكر عبد الرحن ابن الامير أبي يحيى ذكريا، ابن الامير أبي إلى ورياء ابن عبد الواحد بن أبى حفص . ومهض اليه من بحاية قريبه السلطان أبو البقاء خالد ابن الامير أبي ذكريا، ابن الامير أبي اسحاق ابن الامير أبى زكرياء ابن الامير أبي اسحاق ابن الامير أبى زكرياء بحبى بن عبد الواحد ، والتقيا بأرض تونس ، فهر أبو بكر بن عبد الرحن ونجا بنفسه فدخل بستاناً لبعض أهل الحدمة مختفياً فيه، أبو بكر بن عبد الرحن ونجا بنفسه فدخل بستاناً لبعض أهل الحدمة مختفياً فيه، فسمي به الى أبي البقاء ، فجي، به اليه فأمر بعض القرابة بقتله صبراً ، وتم الأمر لأبي البقاء في رابع بجادي الاولى منه ، الى أن وصل (١) الشيخ أبو بحبى زكرياء ابن احمد المعروف باللحياني من المشرق وهو كبير آل أبي حفص إذ ذاك سناً وقدرا فأقام بأطرابكس وأنفذ الى تونس خاصته الشيخ أبا عبدالله المزدوري

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال ﴿ دخل ﴾ . وفي ها.شها ﴿ وصل » كما في مثن المرا كشية

محاربًا لأبي البقاء وطالباً الامر ، فتم له الامر وخُلَع أبو البقا، تاسع جمادى الاولى عام أحد عشر وسبعائة . وتم الامر الشبخ أبي بحبى واعتقل أبو البقاء فلم يزل معتقلا الى أن توفي في شوال عام ثلاثة عشر وسبعائة ودفن بالجبانة المعروفة عندهم بالزالا ج بضر بحه (١) فيما تعرفنا بازاء ضريح المظلوم أبي بكر لافاصل بينهما وعند الله تجتمع الخصوم م

واتصلت أيامُ الأمير أبي يحبى الى أن انقرضت مدةُ الأمير أبي الجيوش وقد تضمن الالماعَ ببعض ذلك الرجزُ من نظمنا (٢) ، فمنه فيما يختص بذكر ملوك المغرب في ذكر السلطان أبي يعقوب:

نم تقفى معظم الزمان مواصلا حصر بني زيان حتى أنى أهلَ تلمُسانَ الفرج ونشقوا من جانب اللطف الأرج لما ترقَّى درج السعد درج فانفضَّ ضيقُ الحصرعنها وانفرج وابنُ ابنه وهو المسمى عامرا أصبح بعدُ ناهياً وآمراً يقلبُ (٢) الأمرَ بجد غالب وكان ليشاً داميّ المحالب فلم تطل في الملك منه المدَّه أباح بالسيف نفوساً عدُّه نم سليان عليها قُدَّما ومات حتف أنفه واخترما يدي على سبرته الجيع أبو الربيع دهر ، ربيع ا تصبّر الأمر لعمان الرضا حتى اذا المُلْكُ سلمان قضى ونسي العهدُ الذي كان مضي فلاح نور السعد فمهما وأضا وفيما يختص بيني زيان بعد ذكر أبي زيان :

حتى أذا استوفى زمان سعده قام أبو حمو بها من بعده

<sup>(</sup>١) بالمراكشية ﴿ فضريحه ﴾ ﴿ (٢) السم ﴿ رقم الحال في نظم الدول ﴾

<sup>(</sup>٣) بنسخة الاسكوريال ﴿ تُغلب،

وهو الذي سطا عليه ولدُه حتى انتهى على يدّيه أمدُه وأخذ الله له بالثـار وكل نظم فالى انتثار وفيما يختص بآل أبي حفص بعد ذكر جملة في نسق:

ثم الأمير والشهيد خالد هبهات ما في الدهر حيَّ خالد وزكرياء بها بعد ُ ثوى ثم نوى الرحلة عنها والنوى وحل بالشرق وبالشرق ثوى وربما فاز امرؤ بما نوى

ومن ملوك النصارى \* بقشتالة : هرانده بن شانجه بن ألفونشه بن هرانده ابن شانجه . ونازل (1) على عهده الجزيرة الخضراء ثم أقلع عنها عن شروط وضريبة ، ثم نازل في أخريات أيامه حصن القبذاق وأدركه ألم الموت بظاهره فاحتُمل من المحلة (<sup>1)</sup> الى جيان ، وبقيت المحلة منيخة على الحصن الى أن تُملك بعد موت الطاغية بعد أيام ثلاثة اذ كثم موته . ولموته حكاية غريبة تضمنها كتاب (طرفة العصر ) من تأليفنا

وقام بعده بأمر النصرانية ولده الهونشه (<sup>۲)</sup> واستمر"ت أيامه الى عاشورا. من عام خمسين وسبعاثة

وبرغون : جايمش بن بطر'ه ، وهو الذي نازل على أيامه مدينة المرية وشهد (\*) حصارها ، وهزم جيش (\*) المسلمين بخارجها الى تمام أيامه وصدراً من أيام من بعده

<sup>(</sup>١) في المراكشية « ونزل »

<sup>(</sup>٢) المسكر

 <sup>(</sup>٣) في المراكشية ( الهنشه ) بلا واو

<sup>(</sup>٤) في نسخة الاسكوريال « وشد »

<sup>(</sup>ه) في المراكشية « جاءش »

# ﴿ بِمِضُ الاحداث في أيامه ﴾

نازل على أوَّل أمره طاغيةُ قَشْتالة الجزيرةُ الخضراء في الحادي والعشرين لصفر من عام تسعة وسبمائة ، وأقام عليها الى أخريات شعبان من العام المذكور ، ثم أقلع عنها بعد ظهوره على جبل الفتح وفوز قداحه به ، ونازل صاحبُ برجلونه مدينة المرية غرتة ربيع الأؤل من هذا العام وأخذ بمخنقها وتفرقت الظباء على خداش ، ووقعت على حيش المسلمين الناهد اليه وقعة كبيرة واستمر"ت المطاولة الى أخريات شعبان ، ونفّس الله الحصر وفر" ج|اكرب. وما كاد أهل الآنداس ينتشقون ربح العافية حتى نجم شهاب الفتنة ونشأت ربح الخلاف واستفسد وزير الدولة ضائر أهلها واستهدف الى رعيتها بايثار النصارى والصاغية الى العدو" ، وأظهر الرئيس ابن عم الأب صاحب مالقة أبو سعيد بن اسهاعيل صنو الغالب بالله تعالى الامتساك بما في يده والدعاء لنفسه وقدتم ولده الدائل الى طلب الملك وثار أهل الحضرة يوم الخامس والعشرين من رمضان هذا العام وأعلن منهم من أعلن بالخلاف ثم خانهم التدبير وخبطوا عشوا، ونزل الحشم فلاذ الناس منهم بديارهم وبرز السلطان الى باب القلمة متقدّماً بالعفة عن الناس وفرَّ الحاسرون عن القناع فلحقوا بالسلطان أبي الوليد عالقة واستنهضوه الى الحركة وقصد الحضرة ، وأجابهم ونحرُّكُ فأطاعته الحصون بطريقه واحتلُّ خارجها صبيحة يوم الخيس السابع والعشرين اشو ّال من العام ، فابتدره الناس من صائح ومشير بثوبه ومتطارح بنفسه ، فدخل البلد من ناحية ربض البيازين واستقرُّ بالقصبة القُدُّما (١) نجاه الحراء . وفي ظهر يوم السبت التاسع والعشرين

<sup>(</sup>١) بنسخة الاسكوريال « النديما » ، وسيأتي ذكرها في ص ٧٠

من الشهر كان دخوله دار الملك، وانفصل السلطان نصر الى مدينة وادي آش موفّى شرطه من الاستبداد بها وتعيين مال خاص وغيير ذلك. ورحل ليلة الثلاثا، الثالث لذي قعدة واستمرت الحال بين حرب ومهادنة الى حين وفاته

# ﴿ وفاته ﴾

تُوفي رحمه الله لبله الاربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنين وعشرين وسبعائة بوادي آش ، وذفن بجامع القصبة منها . ثم نقل في أول ذي حجة منه الى الحضرة وبرز السلطان والجع الكثير من الناس وصُلمي على سريره بالمصلّى العيدي إثر صلاة العصر من يوم الخيس السادس من الشهر ، وو ووي بتربة جدّه من مقبرة السبيكة ، وكان يومه من الايام المشهودة . وعلى قبره :

هذا قبر السلطان الرفيع المقدار ، السكريم البيت العظيم النجار ، سلالة الملك الاعلام الاخيار ، الصريح النسب في صعيم الامصار ، الملك الاوحد الذي له السكف العالم المنار ، في الملك المنيع الذمار ، رابع ملوك بنى نصر أنصار دين المدني المختار (1) ، المجاهدين في سبيل الملك الغفار ، الباذلين في رضاه كرائم الاموال ونفائس الاعمار ، المعظم المقدم المرحوم أبي الجيوش نصر ابن السلطان الاعلى ، الهمام الاسمى ، المجاهد الاحمى ، الملك العادل ، ناصر دين الاسلام ومبيد عبدة الاصنام ، المؤيد المنصور ، المقدم المرحوم أمير المسلمين أبي عبدالله ، ابن السلطان الملك الجايل الشهير المقدم المرحوم أمير المسلمين أبي عبدالله ، ابن السلطان الملك الجايل الشهير مؤسس قواعد الملك على التقوى والرضوان وحافظ كامة الاسلام و ناصر دين الايمان ، مؤسس قواعد الملك على التقوى والرضوان وحافظ كامة الاسلام و ناصر دين الايمان ،

<sup>(</sup>١) في المراكشية ﴿ المصطفى المحتار ﴾

الغالب بالله المنصور بفضل الله ، المقدَّس المرحوم أمير المسلمين أبي عبدالله بن. نصر ، تغمده الله ترحمت وغفرانه ، ويوَّأه منازل احسانه ، وكتبه في أهل رضو انه \* كان مولده في يوم الاثنين الرابع والعشرين لشهر رمضان المعظم عام. ستة وتمانين وستمائة ، وبويم في يوم الجمعة غرَّة شوال عام عانية وسبمائة ، وتُوفي ليلة يوم الاربعا. السادس لشهر ذي قعدة عام أثنين وعشرين وسبعائة . فسبحان. الملك الحق المبين ، وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

ياقبر جاد براك صوب غمام مهمى عليك برحمة وسلام بوركتَ لحداً فيه أيُّ وديعة ملك كريمٌ من نجار كرام وزكاء أعراق ومجد سام أبناء نصر ناصري الاسلام في نصر خير الخلق خير مقام في معدرن الاحساب والاحلام قد أقصدتك بصائبات سهام ربع المحاسن طامس الاعلام. محو النهار لسد فة الاظلام أخنى الخسوف عليك عندتمام كالمسك عَرَفًا عند فض ختام ترصيه من عدن بدار مقام

ماشئت من حلم ومن خلق رضي " فاسعد بنصر رابع الاملاك مِن من خُزُرج الفخر الذين مقامهم ياأمها المولى المؤسس بيته ماللمنية والشباب مساعد عَجِلتْ على ذاك الجال فغادرت فمحا الردي من حسن وجهك آية ماكنت الأبدرُ ثم باهراً فعلى ضربح أبي الجبوش تحية وتفيَّدته رحمة الله التي - ﴿ اسماعبل بن فرج بن اسماعبل بن بوسف بن محمد بن احمد ﴾ ﴿ ابن محمد بن خمیس بن نصر بن فیسی الانصاری الخزرجی ﴾ ﴿ أمیر المسلمین بالانداس ، یکنی آبا الولید ﴾ ﴿ حاله ﴾

من ( ُطرْ فة العصر ، في تاريخ الدولة النصرية ) من تصنيفنا :

كان رحمه الله جميل الخلق ، حسن الرُواه ، رجل جد ، سلبم الصدر ، كثير الحياه ، صحيح العقد ، ثبتاً في المواقف ، عفيف الازار ، ناشئاً في حجر الطهارة ، بعيداً من الصبوة بريئاً من المعافرة . نشأ مشتغلاً بشأنه ، متبنكا نعمة أبيه (1) مختصاً بايثار السلطان جده أبي امه (٢) وابن عم والده ، منقطعاً الى الصيد مصروف اللذة الى استجادة إسلاحه وانتقاء مرا كبه واستفراه جوارحه . الى أن أفضى اليه الامر وساعدته الايام وخدمه الجدد وانتقل به الى بيت الملك وثوى في عقبه الذكر ، فبذل العدل في رعيته واقتصد في جبايته ، واجتهد في مدافعة عدو الله وعدوة وسد ثلم ثفره ، وكان غرة في قومه ودراة في بيته مدافعة من حسنات دهره

# ﴿ أُولاده ﴾

تخلّف من الولد أربعة : أكبرهم محمد ولى عهده والامير من بعده . وفرج شقيقه التالى له ، المنصرف عن الاندلس بعد مهلك أخيه ، المتقلب أخيراً في الايالات ، المتوفَّى معتقلاً بالمرية عام أحد وخمسين وسبعائة مظنوناً به الاغتيال ــ

<sup>(</sup>١) تبنك بالمكان : أقام به وتأهل ، وتبنك في عزه : تمكن

<sup>(</sup>٢) في نسخة الاسكوريال « جد أبي امه »

م أمير المسلمين أخوه أبو الحجاج تغمده الله بُرحمته ، أقمدُ القوم في الملك ، وأبعدهم أمداً في السعادة . ثم اسماعيل أصغرهم المبتلى زمن شبيبته بالاعتقال الخيف مدّة أخيه المستقر بالمغرب

#### ﴿ وزراؤه ﴾

وزيره أول أمره القائد أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح نصير بن ابراهيم بن محمد بن نصير بن أبي الفتح (١) الفهري . وبيت هؤلاء القواد شهير ، ومكانتهم من الملوك النصر بين مكينة

ثم أشرك معه فى الوزارة الوزير أبا الحسن على بن مسعود بن على بن مسعود الحادبي من أعيان الحضرة وذوي النباهة ، فجاذب رفيقه حبل الخطة ونازعه لباس الحظوة حتى ذهب باسمها ومسماها . وهلك القائد أبو عبد الله بن أبي الفتح فخلص الميه شربها

### 6 4, E.S >

كتب عنه لاول أمره بمالقة ثم بطريقه الى غَرناطة وأيامًا يسيرة بها الفقيهُ الكاتب أبو جعفر بن صفوان المالقي

ثم ألقى المقادة الى كاتب الدولة قبل ُ شيخنا أبي الحسن بن الجيَّاب فاصل الخطة وباري القوس، واقتصر عليه الى آخر أيامه

#### و قضاته ک

استقضى أخا وزيره الشيخ الفقيه أبا بكر يحيى بن مسعود بن علي ، رجل الجزالة وفيصل الحركم . فاشته في اقامة الحق وغلُظ بالشرع واستعان بالجاه ، (١) في المراكدية د محد بن نصبر أبي الفتح ، بلا د ابن ،

. . غخيفت سطوته ، واستمر" قاضياً الى آخر أيامه

## ﴿ رئيس جنده الغربي ﴾

ومن أول هذه الدولة نبهت هذه الرتبة واستحقت إفرادنا اياها الشيخ البهمة (٢) لبابُ قومه وكبير بيته (١) أبو سعيد عثمان بن أبي العلى ادريس بن عبد الله بن بعقوب بن عبد الحق مشاركا له في النعمة ، ضارباً بسهم في المنحة ، كثير التجتى والدالة ، الى أن هلك المخلوع وخلا الجو ، فكان منه بعض الاقصار

#### ﴿ الماوك على عهده ﴾

وأولا بالمغرب ثم بفاس: السلطان الشهير جواد الملوك الرحب الجناب الكثير الامل خدن العافية ومحالف النرفيه ومتبحبح النعيم السعيد على خاصته وعامته أبو سعيد عثمان ابن السلطان الركبير المجاهد الصالح المرابط أبي يوسف بعقوب بن عبد الحق ، وجرت بينهما المراسلات واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه وصدراً من أيام ولده الأمير أبي عبد الله حسب مايمر عند ذكره وبتامسان : الأمير أبو حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان . ثم ترفي قتيلاً بأمر ولده على عهده سادس عشر جمادى الثانية من عام عانية عشر وسبعائة

وولي َ الأمر مُغتاله ولدُه المذكور أبو تاشفين عبــد الرحمن بن موسى ، واستمر ًت أيامه بعدمهاك السلطان المذكور ، واستغرقت أيام َ ولده الوالي بعده ، الى أن هلك في صدر أيام السلطان أبي الحجاج ، وجرت بينه وبين السلطان

 <sup>(</sup>۱) البهمة : الفارس الذي لايدرى من أبن يو قى له من شدة باسه
 (۲) في نسخة الاسكوريال « نوبته » أو « قونته »

أبى الوليد مراسلات ومهاداة

وبمدينة تونس: الشبخ المتلقب بإمرة المؤمنين أبو يحيى زكرياء بن أبي العباس بن أبي حفص المدعو باللحياني المتوثب بها على الأمير أبى البقاء خالد بن أبي زكرياء بن أبي اسحاق بن أبي حفص ، وهو كبير آل حفص سناً وقدراً . تملك تونس تاسع جمادى الآخرة من عام أحد عشر وسبعائة . وتم له الأمر واعتقل أبا البقاء بعد خلعه نم اغتاله في شهر شوال عام ثلاثة عشر وسبعائة .

واعتمل آبا البماء بعد حلعه تم اعماله في سهر سوال عام الا به عسمر وسبعاله . ثم رحل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بها ، وتوجه الى أطرابلس في وسط عام خمسة عشر وسبعائة ، واستناب صهر والشيخ آبا عبد الله بن أبي عران ، ولم يعد اليها بعد ذلك

ثم اضطرب أمر افريقية وتناوبه عدَّة من الملوك الحفصيين منهم الأمير أبو عبد الله بن أبى عمران المذكور ، وأبو عبد الله اللحيانى والسلطان أبو بكر ابن الأمير أبى اسحاق لَمِنة تمامهم وآخر وجالهم ، واستمرت أيامه الى مدة ولده الامير بالاندلس ثم معظم أيام ولديه . وحم الله الجميع

ومن ملوك الروم \* أولاً بقشتالة : كان على عهده وفي الزمن القريب من .
ولايته وفاة الطاغية هرانده بن شانجه بن أانونش بن هرانده ( المجتمع له ملك ليون وقشتالة ، وهو المتغلب على قرطبة واشبيلية ومرسية وجبان ) ابن الهونش ( الجارية له وعليه وقعتا الأرك والعُقاب ) ابن شانجه ( المسمى انبرذور (۱ وهو الذي أفرد صهره زوج بنته بملك بُرتقال ) الى أجداد يخرجنا تقصي ذكرهم .

<sup>(</sup>١) كذا بالمراكشية . وفي نسخة الاسكوريال ﴿ ابريدور ›

10

ومن ملوك رغون بشرق الأندلس: الطاغية جايش ابن بيطُرُه بن جايمش ( الذي تغلب على بلنسية ) بن بيطره بن الهو نش الى أجداد عدة كذلك . ثم هلك في أخريات أيامه ، فولي ملك رغون بعده الهونش بن جايمش الى آخر أيامه

وببرتفال: الهونش بن ذونيش بن الهونش<sup>(۱)</sup> بن شانجه بن الهونش بن شانجه بن الهونش، وتسمَّى أولاً دُوقاً

# ﴿ بعض الاحداث\_ وبداية أمره ﴾

ولما تصبّر الأمر الى السلطان نصر مدبّر الوثوب بأخيه تنازعت بطانته وساءت سيرة ملكه ، فأغري بالرئيس الكبير صاحب مالقة وبيده الجزيرة وسبتة ، وتُعقّب عليه كثير من القصر ف فيا بيده ، ثم لما وصل الى الحضرة مبايعاً داخله بعضهم محذراً ومشيراً بالامتناع ، فاستعجل الانصراف ، وأظهر الاستبداد في رمضان سابع عشر منه ، وأفام رسم الملك بولده السلطان أبي الوليد (٢)هذا وتحرّك فنازل الحصون المجاورة لمالقة واستولى عليها

وفي أول شهر محرّم من عام اثني عشر وسبعائة تحرّك فنزل بقرية العطشا، من مرجها ، وبرز السلطان نصر اليه في جيش أخشن مستجاد العدَّة وافر الرَّجلُ (٢) ، فكان اللقا، ثالث عشر الشهر فأظهر الله ُ أقلَّ الطائفتين ، وانجرّت على الجيش الفر ناطي الهزيمة ، وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقي لبعض الفدن فنجا بعد لأي ودخل البلد مفلولاً وانصرف الجيش المالقي

<sup>(</sup>١) كذا بالمراكشية . وفي نسخة الاسكوريال < الهنشه >

<sup>(</sup>٢) في نسخة الاسكوريال « أبو الوليد »

<sup>(</sup>٣) الرجل : الجنود المشاة · وفي المرا كشية ﴿ الرجا ﴾

ظاهراً الى بلده . ثم وقعت المهادنة في ربيع الأول من هذا العام وعادت الفتنة جذعة في العام بعده

وكانت في رمضان منه تورة الاشياخ بغر ناطة ودعاؤهم بخلعان السلطان ودعوة مخلوعه المعتقل ، طالبين منه اسلام وزيره خيدْن الروم المتهُم على الاسلام محمد بن الحاج . ثم لحق الاشباخُ المذكورون فارّ بن بمالفة عند اختلال ما أرموه وكانت الحركة الثانية الى غُر ناطة بعد امور اختصرتُها من استبداد السلطان أبي الوليد بنفسه والانحطاط في القبض على أبيه الى هوى جنده والتصميم في طلب حقه ، فاتصل سيره ، واحتلّ ببلدنا لوشة سِرار شوّال فتملّـكها . ثم قصد غرناطة وبرز اليه جيشها ، وأبلي في الدفاع ، فكادت تقع به الدبرة لولاً ثبوت السلطان. وأسلفهم الحملة فولوا منهزمين ، وتبعهم الى سور المدينة . وقد خف اللفيف والغوغاء والناعقون بالخلعان الشر هون الى تبديل الدعوات الى. تسنُّم المآذن والمنازِهِ (1) والرُّبي . وبرز أهل ربض البيازين الهانون الى مثل هذه البوارق (٢) الى شُرَف بيوتهم كلُّ يشير مستدعيًّا مستقدمًا ، اعلانًا بسوء الجوار وملال الايالات والانحطاط في وهد التقلب والتلوُّن وسآمة العافية : شنشنة معروفة ، وخليقة في الخليقة مألوفة . وبودر غلق باب إلبيرة فنَقَض قفله ودُخلت المدينة ولجأ السلطلن الى معقل الحراء ودخله بأهله وذخيرته وخاصته ، ونزل الدائلُ بالقصبة القَّدُما تُجاهها (٢) ينفذ الصكوك ويتألَّف الشارد ويذيع العفو ، وضعفت بصائر المحصورين وفشلوا \_ على وجود الطعمة وتمكّن المنعة ووفور المال ـ فالتمسوا لا نفسهم والسلطانهم عهداً ، ونزلوا منتقلين الى مدينة

<sup>(</sup>١) بالمراكثية « والمنازة »

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال « البوارا»

<sup>(</sup>٢) أي تجاه الحراء ، وقد مضي ذكر «القدما » في ص ٦٢

وادي آش، في سببل العوض بمال معروف وذخيرة ، فتم ذلك، وخوج السلطان نابياً به قرار ُ جده وأبيه ، جانياً على ملكه الأخابث الأغمار، ليلة الثامن والعشر بن لشو ال عام ثلاثة عشر وسبعائة الى أن هلك حسب ما تقدم ذكره وخلا لاسلطان أبي الوليد الجو ، وضر بت اليه المفادة واطاعه القاصي والدان ولم يختلف عليه اثنان

#### ﴿ مناقبه ﴾

اشتد على أهل البدع وقصر الخوض على ما تضطر اليه الملّة. ولقد تُذُوكر يوماً بين يديه اصول الدين فقال: اصول الدين عندي «قل هو الله أحد » (السورة) وهذا (وأشار الى سيفه)

واعتنى بأهل بيت رسول الله ويتيانين فبذل في فداء بعض أعلامهم ما يعز بذله ، ونقل منهم بعضاً من حرك خيثة ، فزعموا أنه رأى رسول الله عِلَيْتِ. يشكر له ذلك

واشتد في اقامة الحدود واراقة المسكرات

وأخذ يهود الذمة بالتزام سمة تشهرهم وشارة تميزهم ليوفُّوا حقهم من المعاملة التي أمر بهما الشارع في الطرق والخطاب

## ﴿ جهاده وبعض الأحداث في مدّته ﴾

النَّاثِتَ أُموره لأول مَدَّته ، فجرت عليه الهزيمة الشنيعة بوادي فرتونة أوقع بجيشه الطاغية بمظاهرة السلطان المخلوع ، ففشا في الاعلام يومثذالقتل في صفر من عام ستة عشر وسبعائة ، وظهر العدو بعدها على حصن قنبل (١)

<sup>(</sup>١) في لسخة الاسكوريال ﴿ وَنَبِيلَ ﴾

وحصن مُمَانس وحصن نجيح (١) وحصن طشكر وحصن رُوط. ثم صرفت المطامع عزمه الى الحضرة فقصد مرجها وكف الله عاديته وقمع ونصر الاسلام عليه ودالت للدين الهزيمة العظمى بالمرج على بريد منها . واستولى على محلاً ته (٢) النهب ، وعلى فرسانه ورجاله القتل والأسار ، وعظم الفتح وبهر الصنع وطار الله كر وثاب السعد واستقامت الأيام

وهاك المخلوع ، فصفا الجو واتحدت الكامة وأمكن الجهاد ، فنحر ك في رجب من عام أربعة وعشرين وسبعائة ، وأعمل الحركة الى بلاد العدو ونازل أشكر \_ الشجى المتعرض في حلق مدينة بسطة \_ فأخذ بمخنقها (٦) ونشر الحرب عليها (٦) ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط كرة محماة طاقة البرج المنبع من معقله فماثت عياث (١) الصواعق السماوية فنزل أهلها قسراً على حكمه الرابع والعشرين من الشهر ، وفي ذلك يقول شيخنا الحكيم أبو ذكرياء بن هذيل رحمه الله من قصيدة أولها :

بحيث البنود الحرُ والأُسدَ الوَرَّدُ كَتَائُبُ سَكَانُ السَمَاءُ لَمَـا جَندُ, في وصف آلة النفط:

وظنتُوا بأن الرعد والصعق في السماء فحاق بهم من دونها الصعقُ والرعدُ غرائب أشكال سما هُرْمسُ بها مهندمة تأتى الجبالَ فتنهدُ ألا انها الدنيا تريك عجائباً وما في القوى منها فلا بدَّ أن يبدو وأقام رحمه الله بظاهرها فصيَّرها دار جهاده (٥) وعدل في خندقها بيده.

<sup>(</sup>١) بنسخة الاسكوريال ﴿ بجيع ﴾ '

<sup>(</sup>٢) حيوشه

<sup>(</sup>٣) بالراكشية « بمخنقه » 6 « دليه »

<sup>(</sup>٤) كـذا بالمراكثية والاخرى ﴿ عثاث ›

<sup>(</sup>ه) في المراكشية « جهاد »

وفي ذلك يقول شيخًا كاتب سرَّه نسيج وحده أبو الحسن بن الجياب رحمه الله من قصيدة أولها :

أما مَدَاكُ فَعَايَةً لَمْ تُسبق (١) أعيت على غرّ الجياد السّبق فاشرح بسعدك كل ماب مغلق وافتح بسيفك كل باب مغلق في وصف عمله في خندق الحصن :

لله منك مشاهد مشكورة عند الاله عثلها لم تُسبق مثل الحفير بها الذي باشرته فعل الرسول وصحبه في الحندق

وفي العاشر لوجب من عام خمسة وعشر بن وسبعائة نحرك الى الغزو وأخذ الاهية واستكثر من الآلة واحتشاد المطوعة ، وقصد مدينة مراتش العظيمة الساحة الطيبة البقعة فأضرب (٢) بهما المحلات ، وكان قصده اجمام الناس الى الغد فصر فت الحشود وجوهها الى مابها من شجر الكروم الملتفات وأدواح الاشجار فأمعنوا في افسادها ، وبرز حاميتها ، فناشبت الناس القتال ، فحميت النفوس ، وأريد منع النماس فأعيا أمرهم وسال منهم البحر فتعلقوا بالاسوار وقيل للسلطان بادر الركوب فقد دُخل البلا ، فركب ووقف بازائه ، فدخل الحصن عنوة ، واعتصم أهله بالقصبة فد خلت أيضاً عنوة ، وانعلقت أيدى الغوغاء على من بهمامن ذكر وأنبي صغير أو كبير ، فساءت القتلة وقبحت الغوغاء على من بهمامن ذكر وأنبي صغير أو كبير ، فساءت القتلة وقبحت الاحدوثة ور فعت من الغد آكام من الجثث صعيدت ذراها المؤذ نون ، وقفل الرابع والعشرين الى غرناطة بنصر لا كفاء له . وكان دخوله من هذه الغزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور

### ﴿ وفاته ﴾

ولما فصل من مَرْتُشُ نقم على أحد الرؤساء من قرابته ، وهو ابن عمه محمد

<sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال « تلحق » (٢) في نسخة الاسكوريال « فاضطرب »

ابن اسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة ، أمراً تقرَّعه عليه وبالغ في تأنيبه وتوعَّده بما أثار حفيظته ، فأقدم عليه بالفتكة الشنما. التي ارتكبها منه بباب قصره بين عبيده آمَنَ ما كان سِرْ بَا وأعزُّ نفرا وأ مكنَ امتناعا ، غُدوة يوم الاثنين الثالث من يوم دخوله بعــد أن عاهد في الأمر جملة من القرابة والخدام ووثب به وهو مجتاز بين السماطين من ناسه الى مجلس القعود الخاص ، فاعتنقه وسلٌّ خنجراً ماصقاً بذراعه ، فأصابه بجراحات ثلاث : إحداهن بأعلى ترقوته فَرَتُ وَدَّجِهِ فَخَرُّ صَرِيعاً وصاح ، فكرُّ الوزير ، فعممته سيوفُ الحـاضرين من أصحاب الفاتك ، ووقعت الرجَّة وسلَّت السيوف وتشاغل كلُّ بمن يليه ، واستخلص السلطان من بين يديه وحِيلَ بينه وبينه ، فرُفع وظنت نجاته ، فوقع البهت ، وبادر الفرارَ وقد سُدّت المذاهب فقُنُلوا حيث وُحدوا . وأخذت الظينة قوماً من أبرياتهم فاستحلفوا (١) ونهبت الغوغا. دورهم و ُعلَّةت بالجدرات أشلاؤهم، واحتُمل السلطان الى بعض دُوره وبه رمق لِلزُ وق العامة بفوهة وَ دَ جِهِ المبتورِ فَقَاضَ لحينه رحمه الله . ودُ فَن عَلَمَ ليلة يوم الثلاثاء ثاني يوم وفاته يروضة الجنان من قصره الى جانب جدَّه ، وتنوهي َ في احتفال قبره نقشاً وتنجيداً وإحكاماً وحَلْياً وتموماً بما يشذُّ عن الوصف، وكُتَب على قبره نقشاً في الرُخام:

« هذا قبر السلطان الشهيد ، فتَّاح الأمصار ، وناصر ملّة المصطفى المختار ، ومحيي سهيل آبائه الأنصار ، الامام العادل ، الهمام الباسل ، صاحب الحرب والمحراب ، الطاهر الانساب والاثواب ، أسعد الملوك دولة ، وأمضاهم في ذات الله صولة ، سيف الجهاد ، ونور البلاد ، الحسُّم المسلول في نصرة

<sup>(</sup>١) بنسخة الاسكوريال ﴿ فاستعلموا ﴾ باليم

الايمان، والفؤاد المعمور بخشية الرحمن، المجاهد في سبيل الله ، المنصور بفضل الله ، أمير المسلمين أبي الوليد اسهاعيل ، ابن الهام الأعلى الطاهر الذات والنِّجار الكريم الما تر والآثار ، كبير الإمامة النّصرية ، وعماد الدولة الغالبية ، المقدّس المرحوم أبي سعيد فرج ، ابن علَّم الأعلام ، وحامي حمى الاسلام ، صينو الامام الغااب، وظهيره العليُّ المراتب، المقدِّس المرحوم أبي الوليــــد اسماعيل ابن نصر قدَّمن الله روحه الطيِّب ، وأفاض عليه غيثُ رحمته الصيِّب ، ونفعه بالجهاد والشهادة ، وحباه بالحسني والزيادة ، وصنع له في فتح البلاد ، وقتل كبار ملوك الأعاد ، ما مجده مذخوراً بوم التناد ، الى أن قضى ٰ الله بحضور أجَّله ، فختم عمره بخير عمله ، وقبضه الى ما أعدُّ له من كرامته وثوابه ، وغبار الجهاد طيُّ أثوابه \* استُشهد رحمه الله غَدَّرةً أثبتت له في الشهداء من الملوك قدماً ، ورفعت له في أعلام السمادة عَلَماً \* وُلد رضى الله عنه في الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شهر شو"ال عام سبعة وسبعين وستمائة ، وبويع يوم الخيس السابع وعشرين لشو"ال عام ثلاثة عشر وسبعائة ، واستشهد في يوم الاثنين السادس والعشرين لشهر رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعائة ، فسبحان الملك الحقّ ، الباقي بعد فنا. الحلق »

وبعده من جهة أخرى :

تخص تبرك ياخير السلاطين قبر به من بني نصر إمام هدى أبو الوليد ، وما أدراك من ملك سلطان عدل و بأس غالب و ندى لله ما قد طواه الموت من شرف

تحية كالصبا مرئت بدارين عالى المراتب في الدنيا وفي الدين مستنصر واثق بالله مأمون وفضل تقوى وأخلاق ميامين وسر مجد بهذا اللحد مدفون

ومن لسانٍ بذكر الله منطلق ومن فؤاد بحبِّ الله مسكون وقام منه عفروض ومنون عُجب بهنَّ وأوراقُ الدواوين فأمره الجزمُ بين الكاف والنون فرحة الله ربّ المالمين على سلطان عدل بهذا القبر مدفون

أما الجهاد فقد أحبى معالمه فكم فتوح له تُزهىٰ المنابرُ من مجاهد نال من فضل الشهادة ما يُجبي عليه بأجر غير ممنون قضى كَعُمَانَ فِي الشهر الحرام ضُحى وفاةً مستشهد في الدار مطمون في عارضيه غبار الغزو تمسحه في جنة الخلدِ أيدي حورها الومن يُسقىٰ بها عين تسنيم ، وقاتله مُرْدَّدْ بين زَقُوم وغسلين تبكي البلاد عليه والعباد معاً فالخلق مابين أحزان أفانبن لكنه حكم رب لا مرد له

وعظمت فيه فجيعة المسلمين ، لما تُكاوا من جهاده وعزمه وبلُوْه من سعده وعزَّة نصره . فكثرت فيه للراثي ، وتراهقت في شجوه القرائح ، وبكاه الغادي والرائح. فمن المراثي التي أنشدت على قبره قول كاتبه شبخنا أبي الحسن ابن الجماب:

أيا عبرة العبن امز جي الدمع بالدم ويازفرة الحزن احكمي وتحكمي وياقلبُ ذب وجداً وغماً ولوعة فان الأسي فرضٌ على كل مسلم وقول كاتبه الوزير الأديب أبي عبد الله بن اللوشيّ :

برَّدْ بنار الشوق منكَ غايلًا فالمجــد أضحى شاكيًا وعليلا منها \_ وهو غرض حسن \_ :

قَلَدَتُ سيفَ الوجد فارسَ لوعتي أَسفاً وأُجريتُ الدموع خيولا وبنيت ُ أبياتَ الرثاء وقدرأت عيني بيوت المكرمات طلولا وقول كاتبه الفقيه القاضي أبى بكر بن شبرين :

عزُّ العزاء فما الذي نُبديه في الحزن الا بعض ما نخفيه يا أيها الغادي يحثُ قلوصَه إيه عن الخَبَر المرجَّم إيه (١) أودى أمير المسلمين فكيف لا نأسى عليه ، وكيف لا نبكيه قد كان اللاسلام عين بصيرة فأصابت الاسلام عين بصيرة

م گھدبی اسماعبل بن فرج بن اسماعبل بن بو سفہ بن محمد کی۔
﴿ ابن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن فيس الخزرجي ﴾
﴿ أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه \_ يُكنّى أباعبد الله ﴾
﴿ حاله ﴾

كان معدوداً في نبلاء الملوك وأبناء الملوك صرامة وعزَّة وشهامة وجمالا وخَصْلاً ، عذب الشهائل حلواً لبقاً لوذعياً هُشَّا سخيًا . المثل المضروب في الشجاعة المقتحمة حدَّ التهوَّر ، حلس ظهور الحيل ، أفرس من جال على صهوة ، لاتقع العبن \_ وان غصّت الميادين \_ على أدرب بركض الجياد منه ، مغرما بالصيد ، عارفاً بسيات الشفار وشيات الحيل ، يحب الأدب ، وبرناح الى الشعر ، وينبه على العيون ، ويلم بالنادرة الحارّة

ا خذت له البيعة يوم مهلك أبيه يوم الثلاثا، السابع والعشرين لرجب عام خسة وعشرين وسبعائة ، و ناله الحجب واشتملت عليه الكفالة الى أن شدا وظهر وشب عن الطوق . و فنك بوزيره المتغاب على ماكه وهو غلام لم يُمقل خده ، فهيب شباه ور هبت سطوته و برز لمباشرة الميادين وارتياد المكارد واجتلاء الوجوه ، فكان مل العيون والصدور

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الاحكوريال وفي الا°خرى ﴿ الحبر للرحم ايه »

#### ﴿ ذكاؤه ﴾

حدّ ثني ابن وزير جدّ ه القائم أبو القاسم بن محمد بن عيسى قال : تُذوكر يوماً بحضرته تباينُ معنى قول المتنبي :

أيا خدَّدُ الله وردَ الخَــدو دوقدَّ قدودَ الحَــان القدود

وقول امريء القيس:

وان كنت قد ساءتك مني خليقة أن فسآي ثيابي من ثيابك تنسل

وقول ابراهيم بن سهل:

إني له من دمي المسفوك معتذر أفول حمَّلته من سفكه تعبا فقال رحمه الله بديها \_على حداثته \_ « بينهم ما بين نفَس ملك عربي وشاعر عربي ونفَس بهودي تحت الذمة ، وإنَّما تتنفَّس النفوس بقدر همها ، أو ما معناه هذا

#### 64.00

لما نازل مدينة قبرة (١) ودخلها عنوة ، وهي ما هي عند المسلمين والنصارى من الشهرة والجلالة ، بادرنا نهثته بما تسنَّى له ، فزوك عنَّا وجهه قائلاً : « وماذا "مهنُّوني به ، كأنكم رأيتم تلك الخرقة الـكذا \_ يعني العَّلَم الـكبير \_ في منار إشبياية » فعحبنا من بعد همَّ، ومرمى أمله

### ﴿ الشجاعة ﴾

أقسمَ أن يُغير على باب مدينة بيَّانة (٢) في عدة يسيرة من الفرسان عَيَّذَتْهَا اليمينُ ، فوقع البهتُ وتُوُفَّمت الفاقرة لقرب الصريخ ومِنعة الحوزة

<sup>(</sup>١) كورة تتصل باعمال قرطبة من قبليها

<sup>(</sup>۲) بنسخة الاحكوريال « على مدينة بيانة »

وكثرة الحامية ووفور الفرسان، وتنخّل أهل الحفاظ وهجم عليها فانتهى الى بابها وحمل على أضعافه من الحامية فألجأهم الى المدينة، ورمى يومئذ أحد النصارى بمزراق محلّى السنان رفيع القيمة فأثبته، وتحامل الطعين يريد الباب فهنّع من الأجهاز عليه وانتزاع الرمح الذي كان يجرّه خلفه وقال: « اتركوه يعالج به جُرحه ان أخطأته المنية » فكان كا قال الشاعر في مِثله - أنشد ناه أبو عبد الله بن الكاتب:

ومن جُوده يرمي العداةَ بأسهم من الذهب الأبريز صبغت نُصولها يُداوي بهــا المجروحُ مِنها جراحَه ويتخذ الاكفانَ منها قتيلهــا

#### ﴿ جهاده ومناقبه ﴾

نازل حصن قشرة (۱) لأوّل أمره وهـد ّ سوره وكاد يتغلّب عليه لولا مَدَد ْ دخله، فارتحل وقد دوّ خ الصقع

ونازل قبرة وافتتحها ً، وهزم جيش العــدو [ الذي بيّت محلّنه (\*) بظاهرها

وتخلّص جبلَ الفتح وهي أعظم مناقبه ، وقد نازله الطاغية (٢) ] وأناخ عليـه بكلكله ، وهد ً بالمجانبق اسواره فدارى الطاغية واستنزل عزمه وتاحفه الى أن صرفه عنه ففازت به قداح الاسلام

## ﴿ بعض الاحداث ﴾

وفي شهر محرَّم من عام سبعة وعشرين وسبعائة نشأت الوحشة بين

 <sup>(</sup>١) كذا في لمسخة الاسكوريال : والذي في المراكشية « بشرة » ولم أجد هما عند الأقوت ولكنه ذكر مدينة باسم ( قشيرة ) بضائين فسكون ففتح وقال انها من نواحى طليطلة

e Sand (Y)

<sup>(</sup>٣) الزيادة بقحة الاسكوريال دون المراكثية

وزيره المتغلب على أمره محمد بن أحمد المحروق وبين شيخ الغزاة عمان بن أبى العُلَى فصَبِّت على المسلمين شؤبوب فتنة (١) عظم فيهم أثرها فخرج مغاضبا وهم (٢) للانصراف عن الاندلس ولحق بساحل المرية (٢) ثم داخل أهل حصن اندرش (\*) فدخل في طاعته واستضاف اليـه مايجاوره ، فأعضل الدا. وغامت سماء المحنة . واستلحق المذكور عم السلطان من تلمسان محمد بن فرج بن اسماعيل فلحق به وقام بدعوته في آخريات صفر من عام سبعة وعشرين وسبعائة ، وكانت بينهم وبين جيش الحضرة وقمات تناصفوا (\*) فيها الظفر . واغتنيم الطاغية فتنة المسلمين فخرج غرة شعبان من العام ونازل ثغر وبرة " ركاب الجهاد (٧) فتغلب عليه واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره فاتسم نطاق الضرُّ وأعيا دا. الشرُّ وُصرفت الى نظر السلطان ملك المغرب في أخريات العام رُ نَّدة و مربلة وما اليهما وأجلت الحال عن مهادنة عُمان بن أبي العُلي وصرف المستدعي لدعوته الى العدوة . وعبر هذا الاميرُ رحمه الله البحر بنفسه مستصرخاً ومستدعياً للجهاد في الرابع والعشرين من شهر ذي حجة عام اثنين و ثلاثين و سبعاثة . ووفد على ملكه السلطان الشهير أبي الحسن على ابن عُمَانَ بن يعقوب بن عبد الحق مستصرخًا إياه فأعظم وفادته وأكرم نزله وأصحبه الى الأنداس ولده وحباه بما لم يُحبُّ به ملك تقدُّمه من مقربات

 <sup>(</sup>١) في نسخة الاسكوريال «شؤوب فتنه» وفي المراكشية «شوب» فتنه

<sup>(</sup>۲) كذا بالمراكشية . وفي الاخرى «وسيم»

<sup>(</sup>٣) كذا بالمراكثية . وبالاخرى «المدينة»

 <sup>(</sup>٤) كذا بالمراكشية . وق الاخرى «أندرحن» ونوق الحاء ثلاث نقط . وقى معجم البلدان «اندراش» : بادة بالاندلس من كورة البيرة »

<sup>(</sup>٥) كذا بنسخة الاسكوريال. وفي المراكشية ﴿ تَنافَصُوا ﴾

<sup>(</sup>٦) كذا بالراكثية . وبالاخرى «ديرة»

 <sup>(</sup>٧) كذا بنسخة الاسكوريال. وبالمراكنية «ركب الجهاد»

الخيل وخطير الذخيرة ومستجاد العدّة . ونازل على أثره جبل الفتح وهيّاً الله فتحه ثم استنقاذه بلحاق السلطان ومحاولة أمره ، فتمّ ذلك في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ذي حجة عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة

## ﴿ وزراه دولته ﴾

وزر له وزير أبيه أبو الحسن بن مسعود ، وأخذ له البيعة وهو مُنخَن بما أصابه من الجراحات يوم الفتك بأبيه ، ولم ينشب أن أجهزت عليه عدواها و تولَّى له الوزارة بعده وكيل أبيه محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق من أهل غرناطة يوم الاثنين غرة شهر رمضان عام خسة وعشرين وسبعائة . ثم قُتُل بأمرة ثاني يوم من محرم فاتح عام تسعة وعشرين وسبعائة

ثم وزر له القائد محمد بن أبي بكر بن يحيى بن مول المعروف بالقيجاطي من وجوه الدولة الى سابع عشر من شهر رجب من العام . ثم صُرف الى العدوة وأقام رسم الوزارة والحجابة والنيابة مولى أبيه القائد أبو النعيم رضوان الشهير الديانة والسعادة الى آخر مدّته بعد أن التاث أمرُه لديه وزاحمه بأحد الماليك يسمًى عصاماً أياماً يسيرة بين يدي وفاته

# 6 1 Es 3

كتب عنه كاتب أبيه وأخيه شيخنا الامام العلاّمة الصالح أبو الحسن بن الجيّاب رحمه الله الى آخر مدّته

## ﴿ قضاته ﴾

استمرَّت الاحكام لقاضي أبيه وآخي وزيره الشيخ الفقيه أبي بكر يحيى بن

مسعود المحاربي رحمه الله الى عام سبعة وعشرين وسبعائة ، فتوجَّه رسولا الى ملك المغرب وأدركته الوفاة بمدينة سلا فدفن بها بمقبرة شالَّة

وتخلَّف ولدَه أبا بحبي مسعوداً نائباً عنه ، فاستمرَّت له الأحكام واستقلَّ بعده الى أن صُرف عن القضا. يوم عاشوراء من عام أحد وثلاثين وسبعائة وتولَّى الاحكام الشرعية شيخنا الامام العَمَّ الأوحد خاتمة الفقهاء وصدر القضاة العلماء أبو عبد الله محمد بن بحبي بن بكر الأشعري المالقي ، فاستمرَّ لهالحكم الى تمام مدته وصدراً من أيام أخيه بعده

## ﴿ مَن كَانَ عَلَى عَهِدُهُ مِنَ الْمُلُوكُ ﴾

وأولاً بالمغرب: السلطان الشهير الكبير الجواد وليُّ العافية وحليف السعادة أبو سعيد عُمان بن يعقوب بن عبد الحق ، الى أن تُوفي يوم الجعة الخامس والعشرين من شهر ذي قعدة عام أحد وثلاثين وسبعائة

ثم صار الأمر الى ولده السلطان المقتفى سننه في المجد والفضل وضخامة السلطان مبراً عليه بالبأس المرهوب والعزم الغالب والجد الذي لا يشوبه هزل والاجتهاد الذي لا تتخلّه راحة ، أبو الحسن الى آخر مدته ، ثم مدة أيام أخيه بعده

وبتلمسان: الأمير عبد الرحمن بن موسى أبو تاشفين ، مشيّد القصور ومروّض الغروس ومتبنّك الترف الى تمام مدته وصدراً من مدة أخيه بعده

وبتونس: الأمير أبو بحيى أبو بكر ابن الأمير أبى زكريا ابن الأمير أبى اسحاق لبنة تمام القوم وصقر جوارح متأخريهم الى تمام مدته وصدراً كبيراً من دولة أخيه

ومن ملوك النصارى \* وأولاً بقشتالة : ألفونش بن هرانده بن شانجه ابن ألفونش بن هرانده الذي ملك على عهده الجفرتين (1) القنيطية (\*) والتا كرونية . واتصلت أيامه الى أخريات أيام أخيه

وبرغون : الغونش بن جايمش بن ألفونش بن پيطره ابن ألفونش بن پيطره بن جايمش المستولي على بلنسية الى آخر مدته وصدراً من مدة أخيه

#### ﴿ وفاته ﴾

وتوغرت عليه صدور رؤساء جنده المغاربة اذ كان شر ها السانه غير جزوع ولا هيابة ، فرعا تكلم بمل فيه من الوعيد الذي لا يخفى عن المعتمد به . وفي ثاني يوم من اقلاع الطاغية عن جبل الفتح بسعيه وحسن مجاولته ـ وهو يوم الأربعا ، ثالث عشر من شهر ذي الحجة وقد عزم على ركوب البحر من ساحل منزله بموقع وادي السقابين ـ تماروا (") من ظاهر الجبل تخفيها للمؤنة واستعجالا للصدر ، وقد أخذت على حركته المراصد . فلما توسيط كمين القوم ثاروا اليه وهو راكب بغلا أثابه به ملك الروم ، فشرعوا في عتبه بكلام غليظ و تأنيب قبيح ، وبدأوا بوكيله فقتلوه ، وعجل بعضهم فطعنه ، وترامى عليه مملوك من مماليك أبيه زيمة من أخابث المعلوجا اسمه زيان صونع على مباشرة الاجهاز عليه فقضى لحينه في سفح الربوة الماثلة يسرة العابر للوادي ممن يقصد الجيل ، فقضى لحينه في سفح الربوة الماثلة يسرة العابر للوادي ممن يقصد الجيل ، وتركوه بالعراء مسلوب السائر سيء المصرع قد عدت عليه نعمه وأوبقه سلاحه وأسلمه أنصاره وحماته

 <sup>(</sup>۱) كذا بنسخة الاسكوريال . وفي الاخرى ﴿ الحفرتين ﴾ وأصلحت يقلم آخر
 ﴿ الحضرتين ﴾

<sup>(</sup>٣) كدا في نسخة الاحكوريال . وفي الاخرى ﴿ القبيطية »

<sup>(</sup>٣) كذا بالمرا كشية . وفي الاخرى ﴿ نشاروا ﴾

ولما فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان يوسف صرفت الوجوه الى دار الملك ونُقل القتيل الى مالقة فدفن على حاله تلك برياض تجاور منية السيد، فكانت وفاته ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي حجة عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة . وأقيمت عليه بُعيد زمان قبة ونو"ه بقبره . وهو الآن ماثل بها ربهن وحدة ، ومستدى عبرة ، وعليه مكتوب :

هذا قبر السلطان الأجل الملك المهام الأمضى الباسل الجواد ذي المجد الأثيل والملك الأصيل المقدس المرحوم أبي عبد الله محد ابن السلطان الجليل الكبير الرفيع الأوحد المجاهد الهمام صاحب الفتوح المستورة والمغازي المشهورة السلالة أنصار النبي على أمير المسلمين وناصر الدين الشهيد المقد أس المرحوم أبي الوليد بن فرج بن نصر قدس الله روحه وبرد ضريحه . كان مواده في الثامن لمحر م عام خمسة عشر وسبعائة ، وبوبع في اليوم الذي استشهد فيه والده وضي الله عنه السادس والعشر بن لرجب عام خمسة وعشر بن وسبعائة ، وتُوفي في الثالث عشر (١) لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة ، فسبحان من لا عوت

ياقبر سلطان الشجاعة والندى فرع الملوك الصيد أعلام الهدى وسلالة السلف الذي آثاره وضاحة لمن اقتدى ومن اهتدى سلف لأنصار الذي نجاره قد حل منه في المكارم محتدا متوسط البيت الذي قد أسسته سادة الانملاك أوحد أوحدا بيت بنوه محدون ثلاثة من آل نصر أورثوه محدا أودعت وجها قد تهلل حسنه بدراً بآفاق الجلالة قد بدا

<sup>(</sup>۱) كذا في المراكشية . وفي الاخرى ﴿ الثالث والمشرين ﴾ وقد تقدم في ص ٨٣٥ن النسختين أن وقاته في الثالث عشر وسيأتي مثل ذلك في ص ٨٩ عند ذكر ولاية أخيه

وندًى يسح على العفاة مواهبًا مشي الأيادي السابغات وموحدا يبكيك مذعور بك استعدى على أعدائه فسقيتهم كأس الردى يبكيك محتاج أتاك مؤمَّلاً فندا وقد شفعت يداك له اليدا أما سماحك فهو أهمى دعة أما جلالك فهو أسمى مصعدا جادت ثراك من الاله سحائب لرضاه عنك تجود هـ ندا المعهدا

و تبعت هذا السلطانَ نفوسُ أولي الحرية (١) ممن له طبع رقيق وحسَّ لطيف ووفا. كربم ، فصدر فيه من التأبين أقاويل للشجون مهيجة . فمن ذلك ما نظمه الشيخ القاضي أبو بكر بن شعرين وكان على ظرفه وحسن روائه غراب ندبة و نائحة حاتم يرثيه ويعرَّض ببعض من حمل عليه من خدًّامه :

> استقلاً ودعاني طائفاً بين المغاني لا أرى ما تربان وانعا بالصبر إني قَضَى الأمر الذي في شأنه تستفتيات ما له في الملك ثان ومضى حكم إله مات يوم السلم قعصاً (٢) ميدر و الحرب العوان واستبيح الملك ابن المملك الحر المجان ياخليـ لي أعينا ني على شجو عناني واذكرا سابغة النعــمة فيما تذكران واذا صلَّيْمًا يو ما عليه أذَّنان ما علمنا غير خير فاقضيا ما تقضيان

<sup>(</sup>١) كذا في أسعة الاسكوريال ، وفي الاخرى « أهل الجرية » (٢) القمس : الموت المجل

لا نبالي ما سمعنا مر. فلان وفلان غبرً ما قالوا اعتقدنا وعلينا شاهدان وغداً يجمعنا المو قف من قاص ودان ورضى الله هو المط لموب في كلُّ أوان وأخو الصدق لعمري ذو مقامات حسان وهوى النفس عناء حاثل دون الممأنى وعلى البغضاء يطوى و'دّ اخوان الخوان بأبي والله أشلا ، على الرمل حَوان بفتى ما كان بالوا ني ولا بالمتواني يمزج الماء نجيعًا وينادي : علَّالذي ليس بالهيابة النكس ولا الغمر الهدان أبيض الوجه تراه والردى أحمر قان أي سيف لضراب أي رمح لطمان ذو نجار خزرجي ال مُنتى سامي المكان ذكره قدشاع في الأو ض الى أقصى عان لا تراه الدهرَ الآ حلِفَ سرج أو عنان عن صهيل الخيل لا يلم بيه تعزاف القيان إن ألمّت هيمة طا ر المها غبر وان يصدع الليل بقلب ليس بالقلب الجبان يالما من نصبة لو لا نحوس في القران وشباب عاجلوه بالردَى في العنفوان

لم يجاوز من سنيه ال مشر الا بنان دوَّخ الأُقطار غزواً من دضاب ومحان حكَّموا فيه الظُني أنه رع من لمح العيان إن يكونوا غادروه في الثرى ملقى الجران تشرب الأرض دماً من به تهاداه الغواني وتحييه بتسليم ثغور الأقحوات فالممالي أودعته بين سُحر ولبان وغوادي المزن يرضعن ثراه بلبان ضاع صرح الثغر لما أعمد السيفُ المماني وأعير الاسدُ الور د القميص الأرجواني عاطياني أكوس الحز ن عليه عاطياني حمله دون صلاة للثرى مما شجاني أو ما كانوا له يد عون أعقاب الأذان لا تُهينوه فما كا ن بأهل الهوان طان هذا الشنآن عجبي والله من إ لي فؤاداً ما اُراني أنا مذ غاب فبالسا وبحسبي دعوات أنا فيها ذو افتنان بتُ أُهديها اليه بعد ترتيل المشاني فال جهدي إن احسا ن أبيه قد غذاني فأنا الشيعة حفاً بفؤادي ولساني أَفا نسى ذلك المه د وليس الغدر شاني

ويقال الرشح موجو دقديمًا في الأواني وعهود الناس شنى من عجاف وسمان وهي النعمة حقا شكرها في كل آن اتند يافارس الخيـــل فغير الله فان والمعالي تطلب الثا ر وتأتي بالأماني. وهي الأرحام لا تنهيى ولو بعد زمان أنت من رحمة غفاً ر الخطايا في ضمان وهو يوفي الخصم ان شا . و زانًا بوزان والذي أفشى قبيحًا حظُّه عضُّ البنان سلَّم الله على من فيه ذو جهل لحاني وجزاه بجهاد جاء منه ببيان ربَّنَا أَنْتُ خبيرٌ بخفياتُ الجنان ويداك الدهر فينا بالندى مبسوطتان ومجال العفو رحب والرضى غض المجاني فتغمدنا برحمى وقبول وأمان واجم الشمل على أذ ضل حال في الحنان

واقتضت آراء القوم الفائلة استرعاء عقد يتضمن ألفاظا كانت تصدر عن السلطان قادحة في العقد جاءوا بها إفكاً وزوراً ستُكتبُ شهادتهم ويُسألون ومن المعاني البديعة في عكس الأغراض قوله :

عينُ بكي لميت غادروه في ثراه ملقى وقد غدروه دفنوه ولم يصل عليه أحد منهم ولا غسلوه إنما مات حين مات شهيداً فأقاموا رسماً ولم يقصدوه ص بن اسماعیل بن فرج بن اسماعیل بن یوسف گ⊸۔
﴿ ابن نصر الا نصاری الخزرجی ﴾
﴿ أمیر المسلمین بالاندلس ۔ رحمة الله علیه ۔ یکنی أبا الحجاج ﴾
﴿ حاله وصفته ﴾

بدر الملوك وزين الامراء . كان أبيض أزهر أيداً مليح القد جميل الصفات بر ال الثنايا أنجل رَجل الشعر أسوده كث اللحية وسيماً عذب الحكام عظيم الحلاوة يفضل الناس بحسن المرأى وجمال الهيئة كما يفضلهم مقاماً ورتبة وافر العقل كثير الهيبة الى ثقوب الذهن و بعد الغور والتفطن للمعاويض والتبريز في كثير من الصنائع العملية ماثلا الى الهدنة مزجباً للامور كاماً بالمباني والا ثواب جماعة للحلى والذخيرة مستميلاً لمعاصريه من الملوك

تولَّى الملك بعد أخيه بوادي المقايين من ظاهر الخضراء يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي الحجة عام أربعة وثلاثين وسبعائة (١) ، وسنَّه إذ ذلك خمسة عشر عاماً ونمانية أشهر ، واستقل بعد بالملك واضطلع بالاعباء وتملأ الهدنة ماشاء وعظ مرانه لمباشرة الألفاب ومطالعة الرسوم فجاء نسبج وحده ، تم عانى شدا لد العدو فكر م يوم الوقيعة العظمى بظاهر طريف موقفه ، و محد بعد في منازلة الطاغية عند الجثوم (١) على البلاد صبر ، ، وأجاز البحر في شأنها في منازلة الطاغية عند الجثوم (١) على البلاد صبر ، ، وأجاز البحر في شأنها فأفلت من مكيدة العدو الني تخطأها أحله وأوهن حيلها سعد ،

ولما نفذ في الجزيرة القَدَر، وأشفت الاندلس؛ سدَّد الامور وامتسك (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٨٤ أن مقتل أخيه في ١٣ ذي الحجة عام ٧٣٣

<sup>(</sup>٣) في المراكشية « الطاغية الجنوم » وفي الاخرى « الطاغية عند الجشوم »

<sup>(</sup>٣) كذا بنسخة الاسكوريال . وفي الاخرى ﴿ وأمـك ›

الاسلام على يده ، وراخى مخنق الشدَّة بسعيه ، فعرفت الملوك رجاحته وأثنت على قصده (١) الى حين وفاته على أزكى عمله

### و ولده ک

كان له من الذكور ثلاثة : محمدٌ وليُّ الأمر من بعده ، واسماعيل المتوثب عليه ومزعجه عن الأندلس عند التغلّب عليه والثورة به من ثقاف جواره ، وقيسٌ شقيق اسماعيل منهما

#### ﴿ وزراء دولته ﴾

تولًى وزارته لأول أمره كبير الأكرة ونبيه المشيخة بحضرته ابراهيم بن عبد البراهريض المكسب الثمن العقار، لمحيلة طمع نشأت لمقبعي دولته فيما بيده، سداً لحال على عَوز ، طريقة الى الحضرة ، الى ثالث شهر المحرام من العام. وأنف الحاصة والنبها، رياسته فطلبوا من السلطان اعاضته ، فعدل عنه الى خاصة دولتهم الحاجب أبي النعيم مظنة التسديد ومحط الانفات . فانصل نظر مستبداً عليه في تنفيذ الامور وتقديم الولاة والعال وجواب المحاطبات و تدبير الرعايا وقود الجيوش .ثم قبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين لرجب لعام أربعين وسبمائة وتولَّى الوزارة بعده ابن عمة أبيه السلطان أبي الوليد القائد أبو الحسن علي بن مول بن بحبي بن مول الامي ، رجل جهوري حازم مؤثر للغلظة لم ينشب علي بن مول بن بحبي بن مول الامي ، رجل جهوري حازم مؤثر للغلظة لم ينشب أن كف كف استبداد و قالتائت حاله (٢) ولزمنه شكاية استنفدته (٢)

<sup>(</sup>١) كذا بنسخة الاسكوريال. وفي الاخرى ﴿ وأُثبِت على نصره ﴾

 <sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الاسكوريالو . وفي المراكشية ﴿ بِالنابِ خَالَهِ ﴾

 <sup>(</sup>٣) في المراكشية ﴿ استنفدته ﴾ وفي الاخرى ﴿ استنذفته ﴾

وأقام رسم الوزارة بكاتبه شيخنا أبي الحسن ابن الجياب نسيج وحده الى ا اُخريات شوال من عام تسعة وأر بعين وسبعائة

وهلك رحمه الله فأجرى لي الرسم وعصب بي تلك المثابة ، مضاعف الجراية معز زاً بولاية القيادة حسبها وقع استيفاؤه في كتاب ( نفاضة الجراب ) من تأليفنا

## ( 415)

تولَّى كتابته كاتب أخيه وأبيه شيخنا المذكور الى آخر مدته رئيساً للجماعة التى قلَّما اجتمع مثلها . وقلَّدني كتابة سر"ه ، مثناة بمزيد قربه ، مضفرة برسم وزارته

#### ﴿ قضاته ﴾

تولَّى له أحكام القضاء قاضي أخيه الصدرُ البقية شيخنا أبو عبد الله محمد ابن يحيى بن بكر الاشعري الى يوم الوقيمة الكبرى بطريف وفُقد في مصافه وتحت لواء حهاده

وولي القضاء الفقيه المفني البقية أبو عبد الله محمد بن محمد بن عياش من أهل مالقة أيامًا ، تم طلب الاعفاء فأُسعف

وولي مكانه الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن برطال من أهل مالقة وابن قاضيها فسدُد الخطة وأجرى الاحكام الى الرابع من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين وسبمائة

وقدًم للقضاء عوضه الفقيه الشريف أبا القاسم محمد بن احمد بن محمد الحسني المولد والنشأة الطالع على أفق حضرته في أيام أخيه النازع الى ايالتهم

النصرية معدوداً في مفاخر أيامها . ثم عزله

وولًى القضاء بحضرته شيخنا نسيج وحده الرحلة البقية شيخ الصقع وصدر الجلَّة أبا البركات بن الحاج

تولَّى ذلك لأول الأمر الشبخ أبو ثابت عامر بن عثمان بن إدربس ابن عبد الحق ، قريع دهره في النكرا، والدها، المسلَّم له في الرتبة عناقة ورأيًا وثباتاً . الى أن نكبه وقبض عليه وعلى إخوته يوم السبت التاسع والعشرين من ربيع الاول عام أحد وأربعين وسبعائة . وأقام شيخاً ورئيساً دائلَمم وابن عمهم المتلقف لكرة عزهم يحيى بن عمر بن رحو ، ولي ذلك بنفسه ونديمه ومبرز خصاله الى نمام مدته

# ﴿ مِن كَانَ عَلَى عَهِدُهُ مِنَ الْمُلُوكُ ﴾

وأولا بفاس \_ دار الملك بالمغرب \_ : السلطان المتناهي الجلالة أبو الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ، وجاز على عهده الى الانداس إثر صلاة يوم الجمعة تاسع شهر صفر من عام أحد وأر بعين وسبعائة ، بعد أن أوقع بأسطول الروم المستدعى من أقطارهم وقيعة كبيرة شهيرة استولى فيها من انتاع والسلاح والاجفان على ما بعد به العهد واستقر بالخضراء في جيش وافر ، وكان جوازه في مائة وأر بعين جفاً غزوياً . وبادر الى لقائه في وجوه الاندلسيين وأعيمان طبقامهم بظاهر الجزيرة الحضراء في اليوم الموفي عشرين من الشهر ونازل إثر القضاء المولد النبوي مدينة طريف ونصب عليها المجانيق وأخذ بمختقها واستحث انقضاء المولد النبوي مدينة طريف ونصب عليها المجانيق وأخذ بمختقها واستحث

من بها من المحصورين طاغية الروم ، عصرهم ، فبادر يقود جيشاً يسوق الشجر والمدر ، وكانت المناجزة يوم الاثنين السابع لجادى الأولى من العام ، ومحص الله المله المنه المنه المنه الله الله الله الله الله الله صابراً معتسباً بروم اله كراة وبرتقب الطائلة ، وكان ما هو معلوم عند اقتحامه حدود الشرق وتوغله في بلاد إفريقية وجريان حكم الله بالهزيمة ظاهر القبروان وعلقت آمال الخلق بولده مستحق الملك من بين سائر إخوته وهلك على تفئة التحاقه بأحواز مراكش واعتصامه بجبل هنتاتة ووقوع الهزيمة عليه بولده بأرض تامسنا ليلة الاربعا، السادس والعشرين لربيع الأول عام اثنين وخمسين وسبعائة اختار الله له ما لديه ، واستوسق الأمر لولده أمير المسلمين بالمغرب وما اليه فارس المكنى بأبي عنان المتلقب من ألقاب الخلافة بالمتوكل على الله . فقام بالأمر أحمد قيام ، وأبر على من نقدمه بالهمة العالية والمعرفة الفسيحة والحصل الباهر والسعد الظاهر . وجرت بين هذا السلطان وبينه المخاطبات والمراسلات والمراسلات

و بتلسان : عبد الرحمن بن موسى بن عبان بن يغمر اسن ابن زيان يكنى أبا تاشفين وقد مر در ذكره ، وهو الذي انقضى ملك بني زيان على يده لأول مد ته (١) . تولى الملك عام ممانية عشر كما تقد م ، وتهنآه الى أن تأكدت الوحشة بينه و بين السلطان ملك المغرب فتحر ك لمنازلته وأخذ بمخنقه وحصره سنين ثلاثا واقتحم عليه ملعب البلدة ليلة سبع وعشرين من رمضان عام نمانية وثلاثين وسبعائة . وفي غر ق شوال منها دخل عليه المدينة عنوة ووقف هو وكير ولده برحبة قصره موقف ثبات واستجاع وصبر الى أن كُوثرا وأنخنا فعاجلتهما مِيتة العز " (١) قبل شد الوثاق وإمكان الشمات . واستولى على مملك فعاجلتهما مِيتة العز " (١) قبل شد الوثاق وإمكان الشمات . واستولى على مملك

<sup>(</sup>١) كدا و لسخة الاحكوريال . وبالاخرى < لا ول مرة >

<sup>(</sup>٢) كدا في المراكشية . وفي الاخرى « منية المنز »

بني زبان مُلِكُ المغرب واندرج فيه الى هذا المهـد . وفي ذلك قلت من الرجز المسمَّى بقطع السلوك في الدول الاسلامية مما يختص بملوك تلمسان نم بأميرها هذا! عبد الرحمن ما نصه:

> فاغترأ بالدنيا وبالزمان من مظهر سام الى جنان آثاره تنبي عن العيان فعظمت في قومها النكايه وأوجه الايام عنهم أعرضت وكتب الله عليها ما كتب

وحلُّ فمهما عابد الرحمن وسارفها مطلق العنان كم زخرفت علياه من بنيان وصرف العزمُ الى بجامه حتى إذاما لدة الملك انقضت وحقحق الدهر فمهاووجت حث المهاالسير ملك الغرب يالك من ممارس بحرب فغلب القوم بغير عهد بعد حصار دائم وجهد فأقفرت من ملكهم أوطانه سبحان من لاينقضي سلطانه

نم نشأت لهم بارقة عندما جرت على السلطان أبي الحسن الهزيمة بالقيروان. وانبتُّ عن أرضه وصُرفت البيعة في الأقطار الى ولده وارتحل الى طلب منصور ابن أخيه الداعي لنفسه بمدينة فاس، فدخلوا تلمسان وقبضوا على القائم بأمرها وقدُّموا على أنفسهم عثمان بن يحيي بن عبد الرحمن بن يغمر اسن في الثامن والعشرين لجمادى الآخرة من عام تسعة وأربعين وسبعائة . واستمرَّت أيامه أثناء الفتنة وارتاش وأقام رسم الإمرة وجـدُّد ملك قومه واستمرَّت أيامه الى. أن أوقع بهم السلطان أبو عنان الوقيعة المستأصلة التي خضدت الشوكة واستأصلت الشأفة وتحصَّل عنمان في قبضته ، ثم ألحقت النكبة به أخاه أبا ثابت فكانت سبيلهما في القتل صبراً عبرة . نفعهما الله (١). وذلك في وسط ربيع الأول من عام.

<sup>(</sup>١) أي بثواب ما لنيا من آلام

التاريخ . وتصبّر الملك للسلطان أبي عنان واندرج فبها لنظره الى أن ثاب بعد وفاته كما يذكر ان شاء الله

وبتونس: الأمير أبو بجبى أبو بكر ابن الأمير أبي زكريا ابن الامير أبي اسحاق ابن الامير أبي المحاق ابن الامير أبي أن المحاق ابن الامير أبي حفص، الى أن هلك وولي ولده عمر ثم ولده أحمد، ثم عاد الامر الى عمر ثم استولى على الامر السلطان أبو الحسن وقتلت عمر بعض حصصه (۱) واشتمل ملك المغرب لهمذا العهد على ملك إفريقية

وعند صفو الليالي يحدث السكدر

ثم ضُمَّ نشرهم بعد نكبته وخروجه عن وطنهم بابراهيم ابن الأمير أبي بكر عضد أمره وجبر دعونهم به شيخ جماعتهم وفخرأوليائهم المجتمع على اصالة دهائه وصحة تمييزه واعتدال سبرته أبو محمد بن تافراجين (٢)

ومن ملوك النصارى \* بقشتالة : ألفونش بن هرانده ابن شانجه بن ألفونش بن هرانده ابن شانجه بن ألفونش بن هرانده الى عدد جم . وكان هذا الطاغية مرهوباً وملكاً مجدوداً هبت له الريح وعظمت به في المسلمين النكاية وتمالك الحضراء بعد أن أوقع بالمسلمين الوقيعة العظمى بطريف . نم نازل جبل الفتح وكاد يستولي على الاندلس ، لولا أن الله تداركها بجميل صنعه وخفي لطفه لا إله الاهو ، فهلك عملته من ظاهره حنف أنفه ليلة عاشورا ، من عام أحد وخسين وسبعائة . وفي ذلك قات من كلة استعجلتها في مخاطبة السلطان رحمه الله تعالى ، وأولها :

ألا حدّ ثاها فهي أمُّ الغرائب وما حاضر في وصفها مثل غائب ولا تُخليا منها على خَطَر السُرى سروج المذاكي أو ظهور النجائب

 <sup>(</sup>١) كذا بنسخة الاسكوريال. وفي المراكشية ( خصصه ) وعلى الصادين نقطنان بالحرية
 ٤ خضمه )

<sup>(</sup>٢) ك. فدا بنسخة الاسكوريال ، وفي الاخرى « تافرائين »

ومنها في وصف الكائمة:

أيوسف ان الدهر أصبح واقفاً دعاؤك أمضى من مهندة الظري سيوفك في أغمادها مطمئنة ولله في طيُّ الوجود كنائبُ تَفْير على الانفاس في كل ساعة أخذن عليه الطرق في دار طارق فصار الى مثوى الاهانة ذاهما فرن قارع في قومه سنَّ نادم مصائب أشجى وقعُها مهج العدى وببرجلونة : السلطان بطر'ه المتقدّم ذكره في اسم أخيه

على بابك المأمول موقف تائب وسعد ُك أقضى من سعود الكواكب ولكن سيف الله ماضي المضارب تدقُّ وتخفي عن عيون السكتائب وتكمن حتى في مياه المشارب فاكف عنه الجيش من كف ناهب وخانف عار الفدر ليس بذاهب ومن لاطم في ربعه خدٌّ نادب وكم نعم في طيّ تلك المصائب

# ﴿ بعضُ الاحداث في أيامه ﴾

وكان الغالبَ على أيامه الهدنةُ والصلاح والخير . واتصلت يده بالسلطان أبي الحسن لأول هبوب الربح ، فانمقدت السلم خلية من رسم الضريبة (1) مدة وهي من نادر الواقعات

وفي أيامه 'بنيت المدرسة المجيبة بكر المدارس في حضرته ، فتمت وكملت أوقافها . وُ بني الحصن السامي الذروة المنبيء عن الفدرة في الجبل المنصل بقصبة مالقة ، فعظم به الفخر وجلُّ الذكر

وفي أيامه كانت وقعة البحر بأسطول الروم ، ثم الوقيعة على المسلمين بظاهر طريف حسب ما تقدم به الالماع

<sup>(</sup>١) كذا بنسخة الاسكوريال . وبالاخرى « من رسم الصريمة » الما الم

وعلى عهده تغلب العدو على قاءة بحصُب جارة حضرته وعلى الجزيرة الخضراء باب الانداس في قصصطويل تضمنه كتاب (طرفة العصر) وغيره من تأليفنا ثم تمنًا السلم والنحف جناح الامنة الى آخر مدته

#### ﴿ وَقُلَّهُ ﴾

وافاه أمر الله جل جلاله أنم ما كان شباباً واعتدالاً وحسناً وفخامة وعزاً الله عن حبث لا يحتسب ، فهجم عليه يوم عيد الفطر من عام خمية وخمسين وسبعائة في الركمة الأخيرة رجل ممرور ورمى نفسه عليه وطعنه بخنجر كان قد انخذه وأغري بعلاجه وصاح وقطعت الصلاة وسلت السبوف وتُقبض على المرور واستُفهم فتكلم بكلام مخلط واحتمل الى منزله مرفوعاً فوق رءوسنا على الفوت ولم يستقر به الا وقد قضى رحم الله ، وأخرج ذلك الممرور للناس فمرزق نم أحرق بالنار . ود فن السلطان رحمه الله عشية اليوم في مقبرة قصره لصق أبيه ، وولي أمره أكبر ولده ، وبولغ في تنويه قبره با أبر على من تقدم مه وثبت عليمه من نظم ونثر صادرين عنا ما نصة من جانب في الرخام المزخرف بذوب الذهب وسحق اللازورد :

« هذا قبر الساطان الشهيد الذي كرُ مت أحسابه وأغراقه ، وحاز السكال حُلقه وأخلاقه ، وتحدُّث بفضله وحلمه شامُ المعمور وعراقه . صاحبُ الآ الرا الدنية ، والآيام الهنية ، والاخلاق الرضية ، والسير المرضية . الامام الأعلى ، والشهاب الاجلى . حُسام الملة ، علم الملوك الجلة . الذي ظهرت عليه عنداية ربد، وصنع الله له في سلمه وفي حربه . قطب الرجاحة والوقار ، وسلالة سيد الانصار. حامي حمى الاسلام بوأيه ورايته ، المستولي من ميدان الفخر على غايته ، الذي صحبته عناية الله في بداءة أمره وغايته ، أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف ابن

السلطان الكبير ، الامام الشهير . أسد دين الله الذي أذعنت الاعداء لقهره ، ووقفت الايامُ والليالي عند نهيه وأمره . رافع ظلال المدل في الافاق ، حامي حمى السنَّة بالسمر الطوال والبيض الرقاق، مخلَّد صحف الذَّكُر الخالد والعزُّ الباقي الشهيد السعيد المقدس أبي الوليد ان المهام الاعلى الطاهر النسب والذات ذي المزُّ البعيد الغايات ، والفخر الواضح الآيات. كبير الخلافة النصرية ، وعماد الدولة الغالبية . المقدس المرحوم أبي سعيـــد فرج بن اسماعبل بن نصر . تغمده الله رحمة من عنده ، وجعله في الجنة جاراً لسعد من عُبادة جدَّه ، وجازى عن الاسلام والمسلمين حميد سعيه وكريم قصده . قام بأمر المسلمين أحمد القيام، ومهَّد لهم بالامن ظهور ً الأيام ، وجلَّى لهم وجه العناية مُشْرَقَ القسام ، وبذل فيهم من تواضعه وفضله كلُّ واضح الأحكام . الى أن قضى الله بحضور أجله ، على خير عمله . وختم له بالسمادة ، وساق اليه على حين ! كال شهر الصوم هدية الشهادة . وقبضه ساجداً خاشعاً ، منيباً اليه ضارعاً . مستغفراً لذنبه ، مُطمئهاً في الحالة التي أقرب ما يكون العبد فيها من ربه . على يدي شتى قيضه الله تعالى لسعادته ، وجعله سبباً لنفوذ مشيئته وإرادته . خني مكانه لحمول قدره ، وتم بسببه أمرُ الله لحقارة أمره ، وتمكَّن له عند الاشتغال بعبادة الله ما أضمره من غدره . وذلك في السجدة الأخيرة من صلاة العيد غرة شوال عام خمـة وخمسين وسبعائة . نفعه الله بالشهادة التي كرم فيها الزمان والمكان ، ووضح منها على قبول الله ورضوانه البيان . وحشره مع سلفه الأنصار الذين عزٌّ مهم الاعمان ، وحصل لهم من النار الأمان . وكانت ولايته الملكَ في غرَّة اليوم الرابع عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة . ومولده في الثامن والعشر بن لربيع الآخر عام تمانية عشر وسبعائة . فسبحان مَن انفرد بالبقاء المحض ، وحتَّم الفناء على أهل الأرض، ثم يجمعهم الى يوم الجزاء والعرض. لا إله الا هو ،

وفي الجهة الأخرى:

is the transfer of the رضى الله عمَّز حلَّ فيك مدى الدهو الى باعث الأموات في موقف الحشر منعبة الرمحان عاطرة النشر سوى: ياكم الزهر أو صدف الدرّ ويا مسقط المليا ويا مغرب البدر أصبل الممالي غرَّة في بني نصر وبدرُ الدجبي والمستجار من الذُعر ومَن كأبي الحجّاج ماحي دجي الكفر بعيد المدى في حومة المجد والفخر وحسبك من بيت رفيع ومن قدر وحَدَّثَتَ عن علياه حَدَّثُ عن البحر بقاء لحيّ أو دواماً على أمر ومَن كان ذا وجهين يعتب في غدر أصيل التقى رطب اللسان من الذكر أفاض من النعمى ووفى من البر" وليس سوى كأس الشهادة من فطر وقدراً حقيرُ الذات والحلق والقدر شقيٌّ أنه من لدنه سعادة ومنكر قوم جاء بالحادث النكر وكم من عظيم قد أصيب بخامل وأسباب حكم الله جلَّت عن الحصر وأوقع وحشي بحمرة ذي الفخو

يحييك بالربحان والروح من قبر الى أن يقوم الناسُ تعنو وجوءُهم ولست يقبر إنما أنت روضة ولو أنني أنصفنك الحقُّ لم أقل ويا مُلحد التقوى ويامدفن الهدى لقد حط فيك الرحل أي خليفة لقد حلُّ فيكُ العزُّ والحجد والعلى ا ومَن كأبي الحجّاج حامي حي الهدى إمام الهدى غيث الندى دافع العدى سلالة سعد الخزرج بن عُبادة إذا ذُكر الاغضاء والملم والنقي نخو مه طر ف الزمان وهل ترى هو الدهرُ ذو وحهين يوم وليلة تولِّي شهيداً ساجداً في صلاته وقد عرف الشهرُ المباركُ حقُّ ما وباكر عيد الفطر والحكم مبرتم أتبح له وهو العظيمُ مهابةً فهذا على قد قضى بابن ملجم و بطرق أمر الله من حيث لا ندري على حالة يوماً فقد با، بالخسر ويامن اليه الحسكم في النهي والأمر فلسنا نرجي غير سنرك من ستر وأبقى ودنيا المر، خدعة مغتر

نُعدُ الرماح المشرفية والقنا ومن كان بالدنيا الدنية واثناً فيا مالك الملك الذي ليس ينقضي تغمد بستر العفو منك ذنوبنا فيا عندك اللهم خير توابه

گرر بن بوسف بن اسماعبل بن فرج بن اسماعبل ≫
 ﴿ ابن نصر ﴾
 ﴿ أبير المسلمين بالانداس بعد أبيه وأخيه )

### € all >

هذا السلطان مشتمل على خلال وأرصاف قلَّ أن نجتمع في سواه : من حسن الصورة ، واعتدال الخلق ، والعراقة في الخير ، وسلامة الصدر ، وصحة العقد ، وشمول الطهارة

ولي الملك يوم وفاة أبيه ضحوة عيد الفطر من عام خسة وخمسين وسبعائة اختياراً لمزية السنّ ومظمّة الحصافة ، وهو يافع قريب عهد بحال المراهقة ، متحلّ بوقار وسكينة ، آو الى تُخلق سبط وعفة بالفة ، وسافر عن وسامة يكنفها جلباب حيا، وحشمة ، حسن الضريبة والسجيّة ، حلو اللفظ قليسل الحشّة ، كثير الاناة ، ظاهر الشفقة ، سريع الدمعة في مجالي الرقة ، عطوف مخفوض الجناح ، جواد بالخلع الأثيرة ، جزل العطية بعيد من القسوة والغلظة ماثل الى الخير بفضل السجية

افتتُحت أيامه بالسلم والهدنة ، وظُللت برواق الأمن والعصمة . ورُفع لأولها كل كبير عن الرعية وأخذ نفسه بالركض والثقافة في الميادين خارج مدينته والتردّد في شوارع حضرته ، غير منصنّع في ركبة ولا مُتفال في غرابة برّم ، فأنست العامة بقربه ، وسكنت الحاصة الى طيب نفسه ، وحمد الناس فضل عفّانه وإكبابة على شأنه وكُلفه بما يعنيه من أمره

ولما طرقه الحادث الجلُّ من الثورة به والوثوب بسلطانه واحتجازه ليلا عن داره وكبس متبو إة ، تخلص رابط الجأش من ملتف المول وأسرى تَجِت سُواد ليلته في أفذاذ صبية من خدمه ، فلحق توادي آش ، وكان أملك لأمله على قرب الجوار من عدوَّه وقلَّة ماله ، فامتُسك ونازلته المحلاَّت ، فألمي من معه في الدفاع ، وتماصف من عدوّه ، الى أن استدعاء السلطان ملك المغرب فخرج عن وادي آش ثاني عيد النحر من العام المذكور و لحق به حالا أعلى منازل الترفيع معلل المطلب بالمواعد الى أن جاز البحر مرتب الألقاب مزاح العال مسخَّرة في اجازته أساطيل العدوتين. واجتمع علمك الروم المعطى عن نفسه صفقة الاعالة . والتفُّ عليه الجيش المريني والجالية من مماليكه ورجاله ، واهتزت الانداس لقدومه . ولم يكد العزمُ مُمضى والا مر يُقضي حتى تعرُّف خبر هلاك السلطان مُعينه ورائش جناحه ومتولَّى جبره أمير المــلمين أبي سالم وحمه الله، فسقط في اليد وأنحل ما أبرم من العزم، وتفرُّق المنسوب الى الايالة المرينية من الجيش وأنحاز الى خارج رُندَة . فلما استقرُّ الاثمر وثاب الملك مُكِّن من السكني بها موصول اليد بسلطان قشتالة معالًا بوعده ممني بنصره . نم اقتضت الأحوال استدعاء السلطان أبي زيان محمد ابن الأمير أبي عبد الرحمن يعقوب ابن السلطان الكبير أبي الحسن من إيلة الله الروم وتردّدت رغبات الوزير القائم بدعوته الصارف اليــه بيعة عمه ومختاره من بين قرابته . فكان

السلطان أبو عبد الله المذكور العمدة في خلاص أمره وتسنّي صرفه والضامن لما طولب به من شرطه ، الى أن اتصل بدار الملك المحصورة بابن عم أبيه وأجفل عنها المحاصر ، فاستمر استقرار السلطان بمدينة رندة مقتضياً مواعيد البزم السلطان له قضا.ها وتضمن العقد مع ملك قشتالة منابذة المنفلب على الاندلس وإعانته على استرجاع حقه ، فكان العمل على ذلك

وفي أواثل شهر جمادى الارلى من عام ثلاثة وستين نحر أله الطاغية بجيش عظيم من الروم لانجاز وعده بلغ استعداده الى قود ألف عجلة ومثين تحمل أنواع العدد المصرفة في منازلة البلاد . واستدعى السلطان من رندة فرحل اليه عن معه واجتمع به بحصن قشرة (۱۱) وقصد أرض المسلمين وصدم منها حصن آثر (۱۲) المطل عليها إطلال الجارح المحلق ، ودخلت سرعان جيشه ما ورا، قورته (۱۲) العظمى ، واشتركت مع أهله محل السكنى ، ولم تبق الا القصبة العديمة الجدوري . فلما رأى تحصل من به في قبضته وتصير في ملكته أيف لذلك بمقتضى ديه وعقته وسأله الافراج عنه وقر رعن نفسه أنه لا يباشر شيئًا من إضرار المسلمين والمالأة عليهم ولو جر ذلك ملك الأرض ، وطلب الانصراف . فشق ذلك على السلطان صاحب قشنالة واعتذر بما يتقيه في على طلب حقه ، فأطاع داعي المروءة والدين ، ورضي باطراح هواه في جنب الثامن منه ، وهو الآن مها الى عهد تأليف هذا الكتاب قد أفام رسها وارتاش الثامن منه ، وهو الآن مها الى عهد تأليف هذا الكتاب قد أفام رسها وارتاش

<sup>(</sup>١) كدا بنسخة الاسكوريال . وبالاخرى ﴿ ناشرة »

<sup>(</sup>٢) كذا ينصة الاحكوريال . وبالاخرى ﴿ أَشْرِ ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا بنسخة الاسكوريال ، وبالاخرى لا قورية »

وَسُرٌ بايالته ما يرجع الى ثلث المدينة من الحصون والأحواز والله يتولاً ، ويحمله على ما يحمد عقباه بمنة

#### و ولده ک

و'لد له الى هذا المهد ولدُ ذكر اسمه يوسف على اسم أبيه ﴿ وزراؤه وحجّابه ﴾

قام ببابه برسم الحجابة القائد المعتمد بالنجلّة المخصوص بالقدح العلّى من المزية ، مفزع الرأي وعقدة السلطان وبقية رجال الكمال من مشيخة ولا. يبتهم أبو النعبم رضوان

وجدًد لى الرسوم الوزارية من الوقوف بين يديه في المجالس العامّة وإيصال الرقاع وفصل الامر والتنفيذ للحكم والترديد بينه وبين الناس والعرض والانشاء والمواكلة والمجالسة في صف الموازاة مطلق الجرابة مجدّد الولايات معزّز الخطّة بالقيادة بعلة أرجبة ولاية الرؤساء من قرابته مسوّغ الاقطاع الجم من مستخلصه تولّى الله جزاء وكاناً فضله

#### ﴿ كَتَابِهِ ﴾

أجريت له رسم المرض والانشاء من جملة ماناطه بي من الوظائف. ثم استخدَ مت في الكتابة والعرض أخريات أيامه كاتب الدولة الاندلسية الفقيه الكاتب أبا محدعبد الحق بن أبي القاسم بن عطية ، فحمدت منابه لحل الكل والصبر على عبء الحدمة

#### ﴿ قضاته ﴾

جدُّد أحكام القضا. والخطابة لقاضي أبيه الشبخ الشريف الاستاذنسيج

وحده وفريد دهره إغرابًا في الوقار وحسن السمت ، وتبحراً في علوم اللسان ، شيخنا أبي القاسم محمد بن احمد بن محمد الحسني الجانح الى الابالة النصرية من مدينة سبتة الى أخر بات شعبان من عام ستين وسبعانة وتوفى رحمه الله

وولي خطة القضاء بعده شيخنا نسبج وحده البعيد المدى في ميدان الاصالة الامامة والاصول الصالحة والسدداجة والشيم المكرعة أبي البركات محمد بن محمد ابن الحاج البلغبقي، وهو الآن رهن الحياة ومستقضى المتصير البه الملك بالاندلس

# ﴿ شيخ المجاهدين من المفارية ﴾

أقرَّ على الغزاة شيخهم على عهد أبيه أبا ذكريا. يحبى بن عمر بن رَحُو بن عبد الله بن عبد الحق مطمح الطرف ومرمى الاختيار ولباب القوم حزماً ودها. وتجربة وادراكا نساً به القبيل وأصمعيُّ الهتهم وكسرى سياستهم . وزاده خصوصية علازمة مجلس العرض وملتقى الرسل الواردة وإجلة قداح المشورة

#### ﴿ الملوك على عهده ﴾

بالمغرب:

السلطان الشهير أمير المسلمين أبوعنان فارس ابن أمير المسلمين أبي الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ، البعيد شأو السعادة ، المصمى أغراض السداد ، مُطعم الظفر ومخو ل الموهبة ومتخبَّر الله من أفيان تلك الشجرة المباركة ، المستولى على الآماد البعيدة الكمائية أبهة وروا، وخطاً وبلاغة وحفظاً وادرا كا وفهما وإفداما وشجاعة ، الى الرابع والعشرين من ذي حجة عام تسعة وخسين وسبعائة

وولى بعده ولدُه السعيد أبو بكر ، وقام بتدبيره وزيرُه ، وكان في النبل والادراك آية لو أن الليالي أمهلته . ووجّه الجيش الى تلمــان وفيه أعلام قبيله ووجوه خاصته ، فأجمعوا على تقديم منصور بن سايمان بن منصور بن عبد الواحد ابن يعقوب بن عبد الحق ، رجل خير قد اقتحم سنَّ الكمولة ، فبايموء وأقبلوا الى مدينة فاس فتحصَّن الوزير واستمسك بالولد واستبصر في المدافعية وصامر الحصار وتلاحق من الأندلس السلطان أبو سالم ابراهم بن السلطان أمير المسلمين أبي الحسن على بن عُمان من يعقوب، أجازه سلطان قشتالة لما فرُّ اليـــه ونزل بأحواز طنجة بعد أن عرض نفسه على السواحل فوجد الغبطة بمنصور سن سلمان قد حصلت ، والتف عليه قبيل غمارة ودخلت في أمره أصلا وطنجة وسبتة ، وتوجهت اليه الحصص ، وضُو يق مُختَّمه لولا أن الله فصل الخطَّة بفرار القوم عن منصور بن ــالمان ضربة لازب وتركه أوحشَ من وَتِدٍ في قاع . فمنهم مَن قصد البـلد المحصور مـتأمنًا ومنهم من صرف وجهه الى الامير أبي سـالم ، وفرُّ منصور بن سلمان وولده حائراً بنفسه الى جبال بادس ، وتلاحق السلمان أبو سالم بدار الملك وقد تأكد ينه وبين صاحب الأمر بها الوزير الحسن (١) بن عمر ما يمهُّد ذلك ، فدخلها بعد خروج الوليد ابن أخيه اليه نم الوزير يوم الحنيس الخامس عشر من شعبان عام ستين وسبعائة . واستوسق له الأ مر واستحكت الطاعة الى اليوم العشرين من ذي قعدة ، وأتيَّ اليه بمنصور بن سلمان وولده نقتاهما صبراً ، نفعهما الله . وقيم عليه بدعوة أخيه المحتبل وفر الناس عن مصافَّه وذهب لوجهه حائراً بنفسه ، واتَّجع فجيء به الى قريب من البلد وقتل وأبي برأسه وأخذت على الناس البيعة لأخيه أبي عمر تاشفين المفدُّم إساره وفسادُ عقله هبلاد الروم الموحه الى أبيه بعد سنين المستقرُّ متجافيٌ عنه بسبب محنته ، وأجاز

<sup>(</sup>١) كدا بالمراكشية وفي الاحرى « الاحس »)

البحر من الأندلس طالباً للأمر الأمير' أبو محمد عبد الحليم ابن السلطان أبي على عمر ابن السلطان أبي سعيد عنمان بن بعقوب بن عبد الحق ، واستقر بتلسان وتحرُّكُ بمن ألماه بها من أرباب الحسائف (١) والمتخلفة من حماة الشرف قبل استيلاه الملوك من أهل الشرق على ما يجاوز حدودهم منها وعن نزع اليه خاطباً ومستقدماً ، ونازل المدينة البيضاء دار الملك في سادس محرم من عام ثلاثة وستين وسبمائة ، وبرز اليه أهل المدينة في قوَّة وُعدَّة ، فانهزم بعد مصابرة وإبلا، واستقر " عدينة تاز ا " " مانفاً عليه الكثير من قبيله ، ثم تغلّب على مدينة مكناسة وشدَّها بأخيه وابن أخيه . وقد كان محصوروه طيَّروا الى بلد قشتالة مستدعين الأمير أبا زيان المستقر مها ، فوصل بعد مراوضة كبعرة يوم الاثنين ثَمَانِي وعشر بن لصفر من العام المذكور ، وتصيّر له الأمير وصُرف أبو عمر الى حاله الأولى من التزام البيت موكلاً به ، وبرز الجيش الى مدافعة من بمكناسة لنظر الوزير مدير هذه الرحي ، ومُديل هذه الدول ، المصنوع له في ذلك ، المهتدي الى أقصى النبل فيه ، عمر ابن الوزير عبد الله بن على البياني (٢) فـ كان له الظهور ، وجرت على مَن كان بمكناسة الهزيمة ، وانصرف على إثر ذلك الأمير الرانب (٤) رباط تازا الى مدينة سجلماسة بلد أيه لكونها مما دخل في طاعته وتبادرت الى تقاَّمُه دعوته ، وهو الآن مها الى تاريخ الفراغ من هذا التقبيد ، وهو غرَّة جمادي الثانية من عام ثلاثة وستمن وسبعائة .

وبتلسان : الامير أبو حمو موسى بن يوسف بن أيحيى بن عبد الرحمن بين

 <sup>(</sup>١) الحاثف : جم حديثة وهي الصنينه . وبندحة الاحكوريال ((الحائد) بالمجمة

<sup>(</sup>٣) كـلها المراكشية . والأخرى ﴿ تَيْزًا ﴾

<sup>(</sup>٣) كندا بالمراكتية . وفي الاخرى ﴿ اليافاني ﴾

<sup>(1)</sup> كدا بنسخة الاسكورياء . وبالاحرى ﴿ أَلُواتُكِ ﴾

يغمراسن بن زبان المستولي عليها عند انصراف بني مرين عنهـ ا صحبة أميرهم منصور بن سايان المبايَع بها ، وهو الآن بها موصوف برجاحة وسداد

وبافريقية : ابراهيم ابن الامير أبي بحيى أبي بكر بن أبي حفص بن أبي السحاق ابن الأمير أبي زكريا. جارٍ تدبير ملكه بيُمن نقيبة شيخ الدولة أبي محمد بن تافراجين نحت مضايقة زعموا من عرب الوطن

وبقشتالة: پتر ُه ابن السلطان الهونش بن هرانده بن شانجه بن الهونش أبن هرانده الى أربعين . ولي الملك على أخريات أيام أبيه في محرَّ م عام أحد وخسين وسبعائة . وعقد معه السلم على بلاد المسلمين بعد وفاته . وغمرت الروم فتنة شفلته الى هذا العهد ، دفع الله عن المسلمين معرَّنه ، وأجراهم على خير ما عهدوه من فضله

وببرجلونة: السلطان پتر'ه بن الهونش بن جايمش بن الهونش بن پتر'ه . وهذا الطاغية ترحع الى ملكه الجزائر البحربة ومملكته عريضة ، ونازل على عهده جزيرة سردانية وانقطع بها حتى هلك عليها الكثير من أمته . وأوقع بالجنو بين وقيمة كبيرة بحرية

## ﴿ بمض الاحداث في أيامه ﴾

كانت أيامه هادئة فلبلة الحوادث منسدلة الامن ، فلم يقع فيها كبير مُسْتَطَرَ إلا ما كان من لحاق عيسى بن الحسن بن أبي منديل العسكري بجبل الفتح ، وهو رئيسه المخصوص به من لدن فتحه واظهاره الحلاف والامتناع سادس ذي قعدة من عام ستة و خسين وسبمائة . فضاقت الصدور وساءت الظنون لنوقم الفاقرة بانسداد باب الصريخ وانبتات النصرة إلا أن الله تدارك بفضله ، فثار به في الخامس والعشرين من الشهر أهل الجبل ، وبدا لهم في الأمر لقبض يده عن العطية وسوء السعرة ، وصاح به صائح البوار فخذله أشياعه واعتصم بالبرج الأعظم وأحيط به فألقى بالبد ، و تُقبض عليه وعلى ولده و بودر به الى سبتة فأغرى بهما السلطان أبو عنان حليف الصنع سوء القتلة وشنيع المثلة ، وقانا الله مصارع السوء

# ﴿ الحادثة عليه (١)

كان عند تصبر الامر اليه قد أنم أخاه امهاعيل قصراً من قصور أبيه بجوار قصره مرمّها عليه متعمّة وظائفه ، وأسكن معه أمة وأخواته منها ، وقد اسبيل استأثرت يوم وفاة والده عال جمّ من خزانته الكرثة في بيتها ، فوجدت السبيل الى السعي لولدها ، فجملت تواصل زيارة ابنتها التي عقد لها الوالد مع ابن ابن عه الرئيس أبي عبد الله ابن الرئيس أبي عبد الله المبابع عه الرئيس أبي عبد الله المبابع له بأندرش ابن الرئيس أبي سعيد جدهم الذي تجمعهم جرثومته . وشمر الصهر له بأندرش ابن الرئيس أبي سعيد جدهم الذي تجمعهم جرثومته . وشمر الصهر وبرى واستعان بمن أسفته الدرلة وهفت به الاطاع ، فتألف منهم زهاه مائة قصدوا جهة من حهات القلمة متمنتهين شفي صعب المرتفى واتخذوا آلة تدرك فروته لقمود بنية كانت به عن التمام ، وكبدوا حرر سبًا بأسلاه بما افتضى عام ستين وسبعهائة ، فاستظهر وا بالمشاعل والصراخ (\*) وعالجوا دار الحاجب عام ستين وسبعهائة ، فاستظهر وا بالمشاعل والصراخ (\*) وعالجوا دار الحاجب ففضوا أغلاقها ودخلوها فتناوه بين أهله وولده وانتهبوا ما اشتمات عليه داره .

<sup>(</sup>١) نقل هذه الحادثة عن ( اللمحة المدرية ) للقرى في قفع الطب ( ٣ : ١٠ ٥ ـ ٥٠ الطبعة المطبعة المعرية سنة ١٣٠٢ ) وقد نبهني الى ذلك صديقي الملامة الشيخ عبد المزيز الميمني الراجكوتي

 <sup>(</sup>٢) كذا بنسخة الاسكوريال ونفح الطيب . وفي الراكشية ٥ والسراخ ٥

وأسرءت طائفة مع الرئيس الصهر فاستخرجت الامير المعتقل اسماعيل وأركبته وقرعت الطبول و نودي برعوته . وقد كان أخوه السلطان متحوّلاً بولده الى سكنى الجنة المنسوبة للعريف لصق داره وهي المثل المضروب في الظل المدود والمساء المسكوب والنسيم البليل، يفصل بينها وبين معتمل الملك السور المنيع والخندق المصنوع، فما راعه الا النداء والعجبج وأصوات الطبول، وهبُّ الى الدخول للقامة فألفاها قد أخــذت دونه شمام كاما ونقامها، وقذفته الحراب ورشقته السمام فرجع أدراجه وسدّده الله تعالى في محلّ الحبرة ودمن له عرق الفحول من قومه فامتطى صهوة فرس كان مرتبطاً عنده وسار لوجهه فأعيا انتبع، وصبح مدينة وادي آش ولم يشمر حافظ قصبتها إلا به وقد تولج عليه بانها فالتف به أهلها وأعطوه صفقتهم بالذَّبُّ عنه فبكان أملك بها ، وتجهزت الحشود الى منازلته وقد جدد أخوه المتغاب على ملكه عقد السلم مع طاغية قشتالة لاحتباجه الى سلم المسلمين لجرًّا، فتنة بينه وبين البرجلونيين من أمته . واغتبط به أهــل المدينة فدبُّوا عنه ورضوا مهلاك نعمتهم دونه . واستمرُّت الحال الى يوم عيد الفطر من عام التاريخ . ووصله رسول الماك المغرب مستنزلا عنها ومستدعيًا الى حضرته لما عجز عن امساكها ، وراسل ملك الروم فلم يجد عنده من معوّل ، فانصرف ثاني يوم عيدالنحر المذكور (١) وتبعه الجمع الوافر من أهل المدينة خيلاً ورَ جَالاً الى مربلة من ساحل اجازته . وكان وصوله الى مدينة فاس\_ مُصحَبًا من البر وكرامة القدوم بما لا مزيد عليه \_ في السادس من شهر محرَّم فاتح عام أحد وستين وسبعائة . وركب السلطان الى تلفّيه ونزل اليه عند ماسكّم عليه وبالغ في الحفاية به . وكنتُ قد لحقتُ به مُفلتاً من شرك النكبة التي استأصلت المــال وأوهمت سوء المــا ل بشفاعة السلطان أبي سالم قد ّس الله روحه

<sup>(</sup>١) للدكور آناً هو هيد الفطر . وقد اتفقت الفسخان ونفح الطيب على هذا الاختلاف

فقمتُ بين يديه في المفل المشهود يومئذ واشدتُه :

بأكنافها والعيشُ فَــينانُ مخضرٌ ولا نسخ الوصل المني بها هجر ً ولدَّاتِها دأيا تَزُور وتُزِّزُرُ مدى طال حتى يومُه عندنا شهر ضرامٌ له في كل جانحة جمر والشوق أشجان بضيق لها الصدر فعاد أجاجاً بعدتنا ذلك النهر وآنسها الحادي وأوحشها الزجر بأنجاز وعد الله قد ذهب العسر أنى النفعُ من حال أريد بها الضر وان بخذل الاقوام لم بخذل الصبر نقابًا تساوى عنده الحلو والمر وعزماً كا تمضى المدّة البتر فلا اللحمُ حلُّ ما حييت والاالظهر أ فلما رأينا وجهه صدق الزجرُ دجا الخطب لم يكذب لعزمته فجر فلما رأته صــدُق الخبر الخبر ولم يتعقب مدّه أبداً حَزْرُ

الله هل لديها من مخبّرة ذكر وهل أعشب الوادي ونمُّ به الزهر وهل باكر الوسميُّ دارا على اللوى عفت آ يُها، إلاَّ التوهُمُ والذكر ﴿ بلادي انبي عاطيت مشمولة الهوى وَجَوِّي الذِّي رَبِّي جَناحَيَّ وَكُرُهُ فَهَا أَنَاذًا مَالِي جَنَاحٍ وَلَا وَكُرُ نُـبَّتُ بِيَ لاعن جَفُوة وَمَلالةِ ولكنها الدنيا قليلٌ متا ُعهـا فن لى بقرب العهد منها ودونها ولله عينا مَن رآنا وللأسى وقد بدُّدت دُر الدموع يدُ النوى بكينا على النهر الشروب عشية أقول لاظمأني وقد غالها السرى رويدك بعد العسر يُسران أبشري ولله فينا سر عبب ، وربا و إن تُخُن الأيامُ لم نخن النهي ا وإن عركت مني الخطوبُ مجررُ با فقد عجمت عُوداً صلباً على الرَّدَى اذا أنت بالبيضا. قررت منزلي زجرنا بابراهيم برء همومنا بمنتخب من آل يمةوب كلما تناقلت الركبان طيب حديثه ندًى لو حواها البحر لذ مَذَافَهُ

وترفل في أثوابه الفنكة البكر وهشت الى تأميله الانجم الزهر ا لتنصفنا مماجني عبدك الدهر وقد رابنا منها التعسف والكبر ولُدُ الله العزم فأجزم الذعر ذكرنا نداك الغمر فاحتُمر البحر فالمانه لغو وعرفانه نُڪر إذا ضل في أوصاف من دونك الشعر وقد طاب منها السر علله والجهر فقال لهن الله : قد قضي الامر لها الطائر الميمون والمحنية الحر وقد كان مما نابه ليس يفترُ فلاظ به تعرى ولاروعه تعرو بأنك في أبنائه الولد المَرُّ على الفور ، لكن كل شي، له قدر أفامت زمانًا لايلوح بها البدر بأن تشمل النعمي وينسدل الستر وقدعدمواركن الامامة واضطروا

وبأس غدا برتاعمن خوفه الردى أطاعته حتى العُصْمُ في قنن الربا قصدناك ياخير الملوك على النوى كففنا بك الأيام عن عُلُواتُها وءُنْهُ نَا بِذَاكُ الْمُجِدُ فَانْصِرُ مِ الرَّدِي ولما أتينا البحر برهب موحه خلافتك العظمي ومن لم يدنها ووصفك (١) مهدي المدح قصد ثوابه دءتك قلوب المؤمنين وأخاصت ومدَّت إلى اللهُ الاكتُّ ضراعة وألبسها النَّعمي ببيعتك التي فأصبح أغر الثغر ياسم ضاحكا وأمنت بالسلم البلاد وأهلها وقد كان مولانا أبوك مصرحاً وكنت خليقاً بالامارة بعده (٢) وأوحشت (٢)من دار الخلافة هالة فردًّ عليك اللهُ حقَّلُك إذ قضى وقاد اليك الملك رفقاً مخلقه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الاسكوريال ونفح الطيب . والذي في المراكشية ﴿ ووحمك ﴾

<sup>(</sup>٢) كذا بنسختي الاسكوريال ومراكش . وفي نفع الطيب ﴿وَكَنْتُ حَقَّيْنَا إِلَّهُ اللَّهُ بَعْدُهُۥ ﴿

 <sup>(</sup>٣) كذا بفيخ الاسكوريال ونفح الطيب ، وفي المراكشية « رواحشت »

وأجرأ ، ولولا السبكُ ما عرف التبر وأنت الذي ترحي إذا أخلف القطر لك القض والابرام والهي والامر مَهِيضٌ ومن علياك ياتمس الجبر فان كنت تبغى الفخر قد جاء لشالفخر مو تقة قد حل عروتها الفدر بياً لمرين جا.ه العزُّ والنصر فغي ضمن ما تأني به العزُّ والاجر عقى، فما زيدٌ يرحي ولا عرو وان قبل جيشٌ عندك العسكر المجر وببني بك الاسلام ما هدى الكفر وطوقه نعاك التي مالها حصر فقد صدم عنه التغلب والقهر تحاولها عناك ما بعدها خسر موى عرض ما انله فيالمليخطو تُرَدُّ ، والحرف الثناءَ هو العمر فقد أمجح المسمى وقد ربح التجر جياد المذاكي والمحجلة الغر فأجسامها تبرٌ وأرجلها دو مطهمة غارت بها الانجم الزهر

وزادك بالتمحيص عزأا ورفعة وأنت الذي نُدَّى إذا دهمالردى وأنت اذا جار الزمانُ محكُّم وهذا ابن نصر قد أتى وجناحه غريب برجي منك ما أنت أهله قفز يا أمير المؤمنين (١) ببيدة ومثلك من برعي الدخيل ، ومن دعا وخُذُ يَا إِمَامَ الْحَقُّ بِالْحَقُّ ثَأَرِهِ وأنت لها يا ناصر الحق فلتتم فان قيل مال مالك مالك الدُّر وافر م يكف بك العادي وبحيا بك الهدى أعدُّه الى أوطاله عنك راضياً وعاحل قلوب الناس فيه بجبرها وهم يرقبون الفعل منك وصفقة مرامك سهل لاتئود ك كالمة وما العمر الا زينة مستعارة ومن باع ما يفنى بباق مخلد ومن دون ما تبغیه یاملك العلی ورادٌ وشقرٌ واضحاتٌ شيانها وشهب اذا ما ضمرت يوم غارة وأحد رجال من مرين مخيفة عمائمها بيض وآسالها سمر

<sup>(</sup>١) كندا بالنسختين . وفي نفج الطيب ﴿ يَا أَمِيرِ للسَّادِينَ ﴾

عليها من الماذي كل مفاضة هم القوم أن هبتوا لكشف ملمة وان مُدحوا اهتزوا ارتياحا كأنهم وتبسم ما بين الوشيح ثغورهم أمولاي غاضت فكرني وتبلدت ولولا حنانٌ منك داركتني به فأوجدت مني فاثناً أيُّ فاثت بدأت بفضل لم أكن لعظيمه وطوًّ قَتْنَي النعميٰ المضاعفةُ الني وأنت بتتميم الصنائع كافل جزاك الذي سنى مقامك عصمة اذا نحن أثنينا عليك عدحة ولكننا نأتي بما نستطيعه

تدافع في أعطافها اللجج الخضر فلا الملتقي صعب ولا المرتقي وعر إذا يُسئلوا أعطوا وان توزعوا سطوا . وان وعدوا وفوا وان عاهدوا بروا نشاوی تمشت في معاطفهم خمر وان سمعوا العورا. فرُّوا بأنفس حرام على هـَاتَها في الوغي الفرُّ وما بين قضب الدوح يبتسم الزهر طباعي فلا طبغ يعين ولا فكر' وأحبيتني لم تبقّ عين ولا اثر وأنشرت ميتاً ضم اشلاءه القبر بأهل فجلُّ اللطف وانفرج الحصر يقلُ عليها مني الحدُ والشكر إلى أن يعودَ العزُّ والجاه والوفر 'یفك بها عان وینعش' مضطر فهبهات بمحصى الرمل أو يحصر الفطر ومَن بَذل المجهود حقَّ له العذر

فلا تسأل عن امتعاض وانتفاض، وسداد أنحا. في التأثر لنا وأغراض. والله غالب على أمره

ومن أراد استقصاء جزئيات هذه الحوادث فعليه بكتابنا (نفاضة الجراب، في علالة الاغتراب)

وفي صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر شوال عام اثنين وستين وسبعاثة كان انصرافه الى الأندلس وقد ألح صاحب قشتالة في طلبه وترجح الوأي على نصره ، فقعد السلطان بقبة العرض من جنة المصارة ، وبرز الناس وقد أخذهم البريح ، واستحضرت الجنود والطبول والآلة ، وألبس خلعة الملك . وقيدت له مرا كبه فاستقل وقد التف عليه كل من انجلي عن الأنداس من لدن الكائنة في جملة كثيفة ، وتلا من رنة الناس واجهاشهم وعلو أصواتهم بالدعا. ماقدم به العهد ، إذ كان مظنة ذلك سكونا وعفافا وقربا قد ظلله الله برواق الرحمة وعطف عليه وشائج الحبة ، الى كونه مظلوم العهد منتزع الحق ، فتبعته الخواطر وحميت له الأنفاس وانصرف لوجهته . وهو الآن مستقل بر ندة وجهانها ، ومتعلل بألقاب ومقتنع برسم

قد قام له برسم الوزارة الشيخ القائد أبو الحسن علي بن يوسف الحضر مي ابن كماشة المستفيض عن تصرفانه عدم النجح أمراً مطرَّ داً

وبكتابته الفقيه أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجذامي المالقي، وأبو عبد الله بن زَمْرَك ، وقد استفاض عنه من الحزم والتدرب والتيقظ للأمور والمعرفة بوجوه المصالح ما لا ينكر أن يستفيده عقل التجربة في مثل تلك الذات السكرعة . كان الله له ولنا بفضله

﴿ اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل به نصر ﴾ ﴿ أخوه المتصير اليه الملك بالأندلس بعده ﴾ ﴿ حاله ﴾

كان فتى وسيماً بديناً على حداثة سنه ، وبرحم الله العتبي وقد سأله الحجاج عن سمنه وهو مجنوب اليه من سجنه فقال : ﴿ القيد والرتعة ، ومن يَكُ ضيفَ الامير يسمن » ، حسن الصورة والقد ، ختا مضعوفا لمسكان الاعتقال ومجاورة النساء ، منحطاً في درك اللذة ، قاصر الهمة ، على حياء ودمائة . قام بأمره ابن عم أبيه ، وأقعده الأريكة ، وضم له الرجال . فلما استوسق الأمر اعتز بمن لنظره واستجلب لهم الفوائد وسوغهم المناهب ، واستغلظ ماشاه ، وأنحط له في رتبة الحدمة والنصيحة وأسر الحسو في الارتفاء ، ولم يوفق الله هددا الأمير لمراعاته ، وايجاد ما تستبقى به حشمته ، وساء ما بينهما من غير حذر يؤخذ ولا تقية تستشعر ، فانكدر سريعاً نجمه وسطا به سطوة شنما، حسما يتقرر في وفائه ، فمضى لسبيله . رحمه الله

#### ﴿ وزراؤه ﴾

قد م الوزارة عشي يوم ولايته محمد بن ابراهيم بن أبي الفتح الفهري ، القائد المخصوص بالحُظّوة ، النبيه النشاة ، الكثير الترف ، المتصف من السكون والخيرية قبل الوزارة بما جرى الرسم منه بخلافه بعدها ، المترامي الى أقصى آماد البأو والاغترار . فاتصلت أيامه الى آخر أيام أميره القصيرة ، وأعمل التدبير عليه مع مبيره \_ زعموا \_ من غير جريرة أسفه بها ولا نعمة نقصه اياها . فلما ثم عليه التدبير قام المتولّى بعده برسم الوزارة أياما من شهر ومضان واتهمه فلما ثم عليه التدبير قام المتولّى بعده برسم الوزارة أياما من شهر ومضان واتهمه واحتج عليه بكتب \_ في مخاطبة سلطان المغرب \_ تبرأ منها فلم يقبل عذر و ولا أقال عثرته ، وتقبض عليه وعلى ابن عمه وثلاثة من ولدهما فبمثوا على ظهر الى ساحل المنكّب فأغرقوا به جميعا ، فلم تبك عليهم السما، والأرض ، وقانا الله سو المصرع وحملنا تحت الجافية

#### ﴿ كَتَابِهِ ﴾

استقلَّ بالكتابة عنه الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية المحاربي مخلَّفي على الكتابة العليا من رسوم الحدمة المنوطة بي إلى أخريات أيامه

#### ﴿ قضاته ﴾

تولَى له خطة القضاء الفقيه أبو بكر (١) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن على بن سلمون من شيوخ قضاة الأندلس وحلفا، السداد إلى آخر مد ته

## ﴿ شيخ الفزاة على عهده ﴾

شيخ الغزاة على عهد أخيه ، انقاد له وحطب في حبله وأقصر عن نصرة أخيه . واستمر على ولايته بقية أيامه

# ﴿ الحوادث في أيامه ﴾

لم يكن في أيامه ما يسطَّر لضيق مجالها عن ذلك

#### ﴿ وفاته ﴾

وثار به ابن عمه وقد أوحشه وتنكر له . ومع ذلك فهو مقر له بجواره ، غاصة قامته من فرسانه ورجاله . فكبسه لبلة السابع والعشرين من شهر شعبان عام أحد وستين وسبعائة ، وقد استركب فرسانه واستنجد رجاله وداخل وزيره وحافظ بابه وأمين سدته يعرف بالمؤررُوري "(۲) واهتبل غرته وهو متبذل في

<sup>(</sup>١) في للراكشية ﴿ أَبُوجِنَفُر ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا بالمراكثية ، وبالاخرى ﴿ بالموروي >

بعض قصوره ، فأحاط به ، ولجأ أمامه الى برج عظيم مطل على البداد واستجار بالناس ومعه لمة من الاحداث فانحاش الى ما تحت ذلك الصرح خلق لاحيلة لهم الى نصره . ثم ألقى باليد ونزل طامعاً في العود الى الثقاف الذى لزمه ، فتقر عه ابن عمه ووقفه على ذنوبه إليه وكفران سعيه . ثم أمر بثقافه فذهب الرجال به الى طبق أرباب الجرائم بأزاء قصره حافياً حاسراً . ولما استقر بالأرى حيث الطبق أشير بقتله ، فتعاورته السيوف لحينه ، وبودر بحز رأسه وطرحه الى الناس الذين خفوا للتمويه بنصره ، فاحتمله بعضهم بمعلاق ضفيرة شعر جثل كان يرسلها ما بين كتفيه وألحق به ساعتثذ أخوه الصبي الصغير (قيس) وطرحت يرسلها ما بين كتفيه وألحق به ساعتثذ أخوه الصبي الصغير (قيس) وطرحت جثاها بالعراء مغطاة بأسمال ، الى أن ووريا ، فكان في أمرهما عبرة

ص أمير المسلمين محمد ابن أمير المسلمين أبى الحجاج ابن أمير ≫ ﴿
المسلمين أبى الوليد بن نصر ﴾
﴿ المستأنف الولاية ، المقال العثرة ، الظاهر الكرامة ﴾

عاد الى ملكه من غير مظاهرة ولا حيلة ، وقد خلص الى الله قصده وظهر من ملك قشتالة انتباذه ، وضاق عن الصبر مسلكه ، فصرف وجهه الى مالقة مستميتاً ، ففتح الله له حصون طريقه اليها من الغربية وصاح بأهلها الى طاعته فتغلب على من بقصبتيها (١) واتصل خبر تملكه إباها بعدو"ه المتوثب على دار ملكه ففر" الى ملك الروم ، وأسرع هو الى اللحاق بالحضرة فدخل حمراءها في منتصف اليوم العشرين لجمادى الآخرة ، وانفذ اليه ملك الروم رأس عدو"، عن قرب من ذلك مع رءوس ممد يه في الغي "، فاستوسق له الأمر وانسدل به عن قرب من ذلك مع رءوس ممد يه في الغي "، فاستوسق له الأمر وانسدل به

<sup>(</sup>١) في المراكشية « بقصبتها » على الافراد

الستر و ثار عليه في الحضرة بمالأة الأشرار من جنده علي بن علي بن أحمد بن نصر الشيخ الزمن فاظفره الله به . وهو الآن أمير المسلمين بالأندلس جامع الشمل وعمدة الدين وخريج الحنكة ومدر التجربة ، قد ظهر أمره وبان استقلاله وسطعت سعادته وجرى على التوفيق تدبيره . أعانه الله وأعزه بمنه

#### ﴿ وزراؤه ﴾

اقتضى حزمه وحذره اهمالَ هذا الرسم ، ومباشرة أمره بنفسه ، فاستقامت حاله والحمد لله

#### \* dib \*

الفقيه الطرف في الادراك ، اللعوب بأطراف الكلام المشقق ، فارس النظم ثم النثر وينبوع الحلاوة ، أبو عبد الله بن زَمْر ك

#### ﴿ قضاته ﴾

قضى له الفقيه الوقور الخبّر أبو بكر أحمد بن محمد بن جزيّ ، ثم الفقيه الفاضل قريع الأصالة وخدن الســداد أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجــذامي

## ﴿ شيخ الغزاة على عهده ﴾

يحيى بن عمر بن رَحّو الى الثالث عشر من رمضان عام أربعة وستين ، وتقبض عليه وعلى ابنه فأركبه الأدهم الحرون وأسكنه الطبق بقصبة المنكّب ، فاستلبه جاهاً عريضاً وملكاً كبيراً وأحاق به مكروهاً مبيرا

## ﴿ الماوك على عهده ﴾

بالمغرب وتلمسان وافريقية وقشتلية <sup>(۱)</sup> ورغون : الملوك على عهد سواه من قبله آنفاً

# ﴿ الاحداث في أيامه ﴾

تخليد الأثر الكبير ببايه ، المتخذ لقعود الناس وحديث العافية المعاد بسعادة نصبته الى حين الفراغ من التأليف ، وهو آخر محرم فاتح عام خسة وستين وتسعائة

وهذا الكتاب عيون ونكت ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتاب ( نفاضة الجراب ) من تأليفنا . والله يحسن في الآخرة والأولى فاليه الرجعيلا إله إلاهو

﴿ تمت اللمحةُ البدرية ﴾



 <sup>(</sup>١) كذا بنسخة الاحكوريال وفي الا خرى « فشتيلة » وتقدم بلفظ « قشتالة »

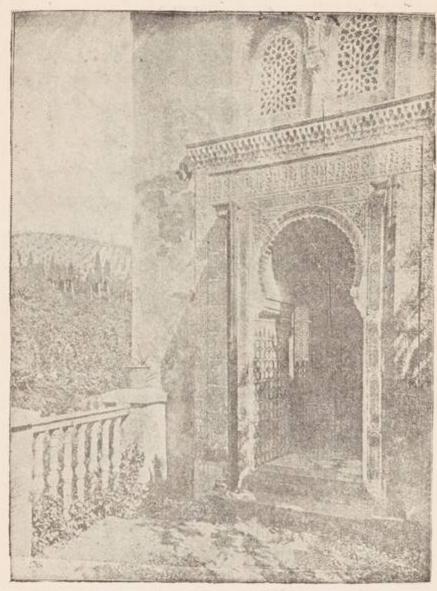

🥌 باب مسجد الحراء \_ من آثار دولة بني نصر 🦟

# فهارس

شجر تان للسلالة النصرية من بني يوسف بن نصر و بني محمد بن نصر

٣ - فهرس أبواب الكتاب

٣ - فهرس الأعلام التاريخية

٤ - فهرس الأعلام الجغرافية

فهرس لما ورد في متن الكتاب ومقدمته وهوامشه من أسها. الكتب

# بنو نصر

-> ﷺ شجرة تبين أسماء المشهورين من هذه السلالة كا-نصر [ وهو محمد بن احمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قبس الخزرجي ] 250 · 10 - 91 ا انظر ابناء وسلالتهم في الصفحة التالية اسهاعيل يوسف (الوله ملوكهم) (استشهد بلاعقب) (صاحب منكب) ( والي مالقة ) يوسف نصر يوسف محمد أبو سعيد فر ج 站 ( ثاني ملوكهم) اساعيل (صاحب الجورة) أبو الوليد إسماعيل 12 نصر فوج (خامس ملوکهم ) ( ئالث ملوكهم ) ( رابع ملوكهم ) يوسف فرج محمد إسماعيل محمد علي فرج محد فرج إسماعيل أبو الحجاج يوسف 250 (سايع ملوكهم) ( سادس ماو کہم ) إسماعيل إسماعيل 25 (نامن ملوكهم )

# بنو نصر

حر قية الشجرة التي "تبين أسماء المشهورين من هذه السلالة كي⊸ نصر





# فہشرست لائواب الیکتاب

2

٩ مقدمة الناشر

٢ ترجمة المؤلف:

نسبه وأصله . صباه وتحصيله . مصنَّفاته . حياته السياسية . مقتله

٨ خريطة الأندلس

خطبة الكتاب وبيان أقسامه

١٢ ﴿ القسم الأول – في ذكر غَر ناطة ﴾

١٧ معلومات جغرافية عنها

١٣ زراعنها ومتنز هاتها

12 الحراء

١٥ اختلاف المؤرخين في خبر افتتاحها

١٦ القبائل العربية التي عمرتها

١٨ ﴿ القسم الثاني - أقالمها ﴾

٧٠ (القسم الثالث - أمراء المسلمين فيها قبل بني نصر)

٢٠ الحاجب منصور ، وابن أخيه حبوس . ثم المظفّر باديس وحفيده عبد لله

٢٠ يوسف بن تاشفين وأبناء ملوك لمتونة

٢١ عبد المؤمن وبنوه ، وابن هود الجذامي

٢١ قيام دولة بني نصر

سلعة

٧٧ إجمال الكلام على من مَلَّكَ من بني نصر

٢٣ المشهورون من سلالة هذا البيت ( وانظر الشجر تين في ص ١٣٧ \_ ١٣٣ )

٢٦ صورة جانب من مسجد الحراء \_ من بناء بني نصر

٧٧ ﴿ القسم الرابع - عادات أهل عَر ناطة ، وأوصاف طبقاتهم ﴾

٧٧ مذهبهم ، وأخلاقهم ، وصُورَهم ، ولباسهم ، وجندهم

۲۸ سلاحم ، وأعيادهم ، وأقواتهم

۲۹ تقودهم ، وحليهم ، وحريمهم

٣٠ ( القسم الخامس - ملوك الدولة النصرية )

· \* ﴿ أُولِم ﴾ محد بن يوسف بن محد بن أحد بن محد بن خيس بن نصر \* حاله

۳۱ سیرته

۳۲ أولاده ، ووزراؤه

٣٣ کتابه، وقضاته

٣٤ الملوك على عهده

٣٥ بعض أخباره

٣٦ وفاته ، وما كتب على قبره

٣٧ ﴿ ثاني ملوكهم ﴾ ابنه محمد بن محمد \* حاله

۳۸ شمره و توقیعه

۳۹ بنوه ، ووزراؤه

٤٠ کتابه، وقضاته

۱۶ جهاده

and or

٤٧ من كان على عهده من الملوك

٤٤ الاحداث في أيامه

٥٤ وفاته

٤٦ قصيدة الوزير أبي الحسن بن الجياب في رثاثه

٧٤ ﴿ ثَالَتُ مَلُوكُمْ ﴾ ابنه محد بن محد بن محد ، حاله

٨٤ نادرته

٤٩ شعره

٥٠ مناقبه ، جهاده ، وزراؤه

٥١ كتاً به ، قضاته ، من كان من الملوك على عهده

٥٠ بعض الاحداث

٤٥ خلمه ، وفاته

٥٥ ماكتب على قبره

٧٥ ﴿ رابع ملوكهم ﴾ أخوه نصر بن محمد بن محمد ۞ حاله ، وزرا. دولته

٥٨ كتَّا به ، قضاته ، من كان على عهده من الملوك

٦٢ بعض الاحداث في أيامه

٣٣ وفاته ، وماكتب على قبره

٥٠ ﴿ خامس ملوكهم ﴾ اسماعيل بن فرج \* حاله ، أولاده

٦٦ وزراؤه، كتابه، قضاته

١٧ وثيس جنده الغربي" ، الملوك على عهده

٦٩ بعض الاحداث ، وبداية أمره

٧١ مناقبه ، جهادُه ، وبعض الأحداث في مدته

صفحة

٧٣ وفاته

٧٤ ما كتب على قبره

٧٧ ﴿ سادس ملوكهم ﴾ ابنه محد بن اسماعيل \* حاله

٧٨ ذكاؤه ، همته ، شجاعته

٧٩ جهاده ومنافيه ، بعض الأحداث

٨١ وزرا. دولته، كتَّابه، قضاته

٨٢ من كان على عهده من الملوك

٨٣ وفاته

٨٤ ما كتب على قدره

٨٠ قصيدة أبي بكر بن شبوين في رثاثه

٨٩ ﴿ سابع ملوكهم ﴾ أخوه يوسف بن امهاعيل \* حاله وصفته

۹۰ ولاه ، وزراء دولته

٩١ كتابه ، قضاته

٩٧ و ثيس الجند الفريي ، من كان على عهده من الملوك

٩٦ بعض الأحداث في أيامه

٧٧ وفاته، وماكتب على قبره

١٠٠ ﴿ ثَامِنَ مَلُوكُهُم ﴾ ابنه محمد بن يوسف بن اسماعيل ﴿ حَالُهُ

١٠٣ ولام، وزراؤه وحبَّجابه ، كتَّابه ، قضانه

١٠٤ شيخ المجاهدين من المفاربة ، الملوك على عهده

١٠٧ بعض الأحداث في أيامه

١٠٨ الحادثة عليه

مفحة

١١٠ قصيدة المؤلف في هذه النكبة

١١٠ أقامة الملِك في رُندة مقتنعاً بالرَّسم والا لقاب

١١٤ ﴿ تاسع ملوكهم ﴾ أخوه اسماعيل بن يوسف ، حاله

۱۱۰ وزراؤه

١١٦ كتَّابه، قضاته، شيخ الغزاة على عهده، الحوادث في أيامه، وفاته

١١٧ ﴿ وَلاَيَةُ مُحْمَدُ بِن يُوسَفُ بِنِ اصْمَاعِيلَ \_ للمَرَّةُ الثَّانِيةِ ﴾

١١٨ وزراؤه ، كاتبه ، قضاته ، شيخ الغزاة على عهده

١١٩ الملوك على عهده ، الأحداث في أيامه

١٢٠ باب مسجد الحراء \_ من آثار الدولة النصرية



# فهرس الا<sup>ئ</sup>علام التاريخية ا

أحد بن محدين برطال ٩١ أحد بن محد بن محد بن على العربي ( الاندلسي الاصل الفاسي المنشأ العكي النسب ) ١ أحمد ( الرئيس الفجلب ) ابن محمد بن نصر ۲۰ ، ۸۰ بنو الاحمر ( هم بنو نصر ) ادريس المأمون ٣٤ ادريس الواثق أبو دبوس ٣٤ الأزد ١٧ ، ٢٣ أبو اسحاق بن أبي زڪريا ( جد بني حفص \_ أصحاب تونس) ٣٠ أبو اسحاق ( الرئيس بقارش ) ٤٤ أبو اسحاق بن جابر(كاتب بني نصر) ١٠ أبو اسحاق بن الخليفة (من ولاة غرناطة قبل بني نصر ) ٢١ امهاعيل بن أحمد (الفجلب) ابن محمد ابن نصر ۲۰ امهاديل بن امهاعيل (خامس بني نصر)

آل الست ۷۱ ابراهيم بن اسماعيل ( الفحمي ) ابن محمد ابن نصر ۲۰ ابراهیم بن أبی بكر الحفصی ( صاحب اونس ) ۹۰ ، ۲۰۷ ابراهيم بن سهل الشاعر ٧٨ ابراهيم بن عبدالبر (وزير بني نصر) ٩٠ ابراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب (أبو سالم) صاحب المغرب 110614961.061.1 أبو ابراهيم ( من ولاة غرناطة قبل بني أحمد بن أبي بكر الحنمي ( صاحب تونس) ٩٥ أحمد بن علي صاحب الجيش ابن أحمد (الفجلب) ابن محدبن نصر ٢٦ بنت أحمد الرئيس الفجلب ٥٨ أحد بن محد بن أحد بن جزي ١١٨،١١٦ أحد بن محدين أحد بن محدالة رشي (أبو جعفر بن فرکون ) ۵۸،۵۱

القاضي ) ٢٤ ، ٥٤ أشجع بن ريث ١٧ ابن امهاعيل بن يوسف بن نصر اشقليولة (أسرة أندلسية) ٤٤ الاشياخ بغرناطة ٧٠ ألفونش بن جايش بن ألفونش ( ملك رغون في زمن سادس بي نصر ) ۱۸۳ ألفولش بن جايش بن يطر ُه (ملك رغون في زمن الي بني نصر ) ٤٤ ألفونش بن فرانده بن ألفونش ( ملك قشتالة في زمن ثاني بني نصر ) ۲۵ ، ۲۵ ألفونش بن هوانده بن شانجه (ملك قشتالة في زمن سادس بني نصر ) ۲۳ 1 Kimly 18,17,77,000, VP 14 em 14

باديس (الحاجب المظفر) ٢٠ 14 Jal يتره من الهو نش من جايش من الهو نش (صاحب برجلونة) ان يتره ١٠٧

ابن فرج أني سميد ٢٤ ، ٣٩ امهاعیل ( خامس بنی نصر ) این فرج VV-70 . 48 . 44 .44 امهاعیل بن فرج بن اسماعیل ( خامس بنی نصر ) ابن فرج بن امهاعيل بن يوسف بن نصر ٢٤ امهاعيل بن محمد بن اسهاعيل ( الفحمي ) ابن محد بن نصر ۲٥ اصاعبل (صاحب الجزيرة) ابن محمد بن امهاعیل بن یوسف بن نصر ( YE- YT J = 4:1) 6 40 امهاعيل بن محمد بن فرج أبي سعيد ان امهاعیل بن یوسف بن

اصاعيل (الفحمي) ابن محد بن نصر ٢٥ امهاعيل ( تاسع بني نصر ) ابن يوسف (سابعهم) ابن امهاعبل (خامسهم) 416114-11869.674

1096101 اصاعيل (والي مالغة أبو الوليد) ابن يوسف من نصر ٢٣ ، ٢٤ ،

- 01 til Y0

الاشبرون (محمد ن فتح الاشبيلي

أبو بكر (بحبي بن مسمود بن علي المحاربي) ۲۹، ۸۱

أبو بكر بن يوسف اللوشي اليحصبي . في بلج بن بشر القشيري (وانظر: الطالعة (البلحية) ١٧، ١٦ (

البلديون ١٧

بليان الاسپانی (الذي دعا المرب لغزو الانداس) ١٥

ت - ث

أبو تاشفين (عبد الرحمن بن موسى) ۹٤، ٩٣،٨٢،٦٧ ، ٩٤، ٩٣،٨٢٠

> التجانية (قبيلة بربرية ) ٢٨ تحيب (قبيلة عربية ) ١٧ تميم أبو الطاهر ٢٠

أبو ثابت ( عامر بن عبد الله ) صاحب المغرب ۵۲ ، ۵۸ ، ۲۰

أبو ثابت بن عبدالرحمن بن يغمر اسن ٩٤ ثقيف ١٧

3

جايش بن الفونش (أو : الهونش) ملك رغون ٤٤، ٥٣ ، ١٨ پتره بن الهونش بن هراند. بن شانجه (صاحبقشتالة)۲۰۱۲،۱۱۲،۱۱۲

1 × 1 ×

البرير ٢٠ ، ٢٧ ، ٨٧

البرجاونيون ١٠٩

أبو البركات (محمد بن محمد بن الحاج البلفيق) ١٠٤،٩٢

أبو البقاء (خالد بن أبي زكريا بن أبي اسحاق بن أبي حفص ) أمير

تونس ٥٩ ، ٩١، ٦٠ ، ١٨ ، ٨٨

أبو بكر اراهم ٢٠

أبو يكر بن خطاب ٢٣

أبو بكر بن أبى ذكريا بن ابى اسحاق بن أبى حفص (صاحب نو نس) ۸۲، ۲۸، ۹۹

أبو بكر بن شبرين ٥١ ، ٧٦ ، ٥٥ أبو بكر (عبد الرحمن بن زكريا بن بحيي ابن عبد الواحــد الحفصي) ١٠ ، ، ٩

أبو بكر ( هتيق بن محمد بن المول ) ٥٧ أبو بكر بن قارس ملك المفرب ١٠٥ أبو بكر بن الكاتب ٣٥ أبو بكر ( محمد بن فتح الاشدلي) ٣٤ ، ٤٠ أبو بكر بن أبي محمد اللمتوني ٣٠

أبو البركات ) ۹۲، ۱۰۶ ابن الحاج (أبو الحسن) ٢٠ الحاجب المظفر ( باديس ) ٢٠ الحاجب المنصور ( زاوي بن زيري الصناحي) ٢٠ حبوس من ما کسن ۲۰ أبو الحجاج الطرطوشي ٥١ أ بو الحجاج من نصر ( الرئيس الثاثو بوادي آش) ۴٥ أبو الحجاج ( يوسف بن اسماعيل ) سابع بني نصر ٥ ، ٢ ، ٢٢ ، ٤٢٤ 6 AE 6 TY 6 TT 6 EO 1.4 6 1 . . \_ 19 بنو حربون ۱۸ أبو الحسن البلوطي ٣ أبو الحسن ( الرئيس بوادي آش ) \$\$ أبو الحسن بن الجيّاب وزير بني نصر و کاتیام ۲، ۵، ۵، ۵، ۸۵، 41 6 A1 6 Y7 6 YF 6 77 أبو الحسن بن الحاج ٢٠ أبو الحسن (علي صاحب الجيش) ابن أحمد ( الفجّلب ) ابن محمد بن نصر ۲۹،۲۰ ابن الحاج ( محمد بن محمد البلغيتي | أبو الحسن ( على بن أدريس ) السعيد ٢٤

جايمش بن ألفو نش (قُمطُ برشلونة)٥٥ جايمش بن بطر من جايش ( ملك رغون) ۲۹ ابن جبير ۱۲ (هامش) جد المؤلف (سميد بن عبد الله السلماني ) ۲، ۳ ، ۲۹ جديلة ١٧ جدام بن عدي ١٧ أبو جمفر ( أحمد الفجلب ) ٥٨،٢٥ أبو جعفر التيرولي ٣٥ أبو جعفر بن صفوان المالقي ٣٦ أبو جمفر بن القرشي ٥٨ ا بو جعفر بن الوزير ٣ جعفی ( قبیلة ) ۱۷ الجنوبيون ١٠٧ جهينة ١٧ أبو الجيوش (خامس النصريين\_واسمه: نصر بن محد بن محد بن يوسف بن نصر ) ۲۲ ، ۲۹ 79.78-0V 60260Y622

أبو حمو (موسى بن يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن يغمراسن) ١٠٦ حُمَّرَ ١٧

خالد بن أبى زكريا بن أبى اسحاق بن أبى حفص (أبو البقاء) ٥٥٠

ابن خالد (جدبني خالد بغر ناطة ) ٣٥ خَنُّعُم ١٧

الخزرج ۱۷ ، ۲۶ ، ۸۹ ، ۸۹ ابن خلدون ۵ ، ۷ خولان بن عمرو ۱۷

٥-٥٠٥-٥

أبو دبُوس ( ادريس الوائق ) ٣٤ دنونة (أو : ذنونة ) الزعيم الاسپاني ٤٤ ذو أصبح ١٧

ذو رعين ۱۷

الرئيس الفحمي ( اسماعيل بن محمد بن نصر ) ۲۰

الرئيس الحبير (أبو سعيد فرج بن اسهاعيل) صاحب مالقة ٩٩ أبو الربيم سلبان بن عبد الله بن بوسف ابن يعقوب بن عبد الحق ملك المغرب ٥٨٠٥٠٠ أبو الحسن (علي بن عبان بن يعقوب ابن عبد الحق) صاحب المغرب ٨٠ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١١١ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٣

أبو الحسن ( علي بن محمد بن علي بن الهيضم ) الرعيني ٣٣

أبو الحسن (علي بن مسود بن علي بن مسعود) المحاربي ٦٦ ، ٨١ الحسن بن عمر ( وزير المغرب) ١٠٥ أبو الحسن القيجاطي ٣

الحسن ( و الحسين ) ابنا محمد بن بوسف ابن سعيد اليحصبي اللوشي ٤٠ حسنين افددي مخلوف ١

الحفصيون (آل أبي حفص اللحياني) ملوك تونس ٢٤، ٤٣، ٥٥، ٥٥، ٢١، ٦٨، ٢٨، ٩٥،

1.4

أبوحفص(عربن أبي اسحاق المرتضى) ٣٤ حَكَمَ ( قبيلة ) ١٧ أبن حمامة المؤرّخ ١٨ حمزة بن عبد المطلب ٩٩ حمو بن عبد الحق بن محيو ٣٤ أبو حمو ( موسى بن عمران بن يغمر اسن)

7467-09604

#### <u>س</u> \_ ش

أبو سالم بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ٢٥ أو سالم (أمير المسلمين) ابراهيم بن على بن عثمان بن يعقوب 11.61.961.061.1 السبق محدين أحمد بن محد الحسني ٩١ سمد بن عبادة ۲۱ ، ۲۲ ، ۹۹ ، ۹۹ سعد العشيرة ١٧ سعيد بن عبد الله السلماني (جد المؤلف) 496464 أبو سعيد (عُمَان بن ادريس بن عبد الله ابن يمقوب بن عبد الحق) ١٧ أبو سعيد ( عثمان بن خليفة ) ٢١ ابو سعيد (عيمان بن يعقوب بن عبدالحق) AT 6 TY 609 سعيد بن على بن أحمد السلماني (جدُّ جد المؤلف) ٢ السعيد (على بن ادريس) ٣٤ أبو سعيد ( فرج بن امهاعيل بن يوسف ابر نصر) صاحب مالقة 6 40 6 79 6 40 6 7E 6 4 7 ٨٩ ، أخته ٨٥

الرشيد ( عبد الواحد بن ادريس ) سلطان المغرب ٣٤ رضوان ( أنو النميم ) وزير الدولة النصرية ٨١ ، ٩٠ ، ١٠١ الروم ( الاسيانيون ) ٢٨ ، ٣٦ ، ٤٤ ، 69469464.64Y CO. 1.461.061.4 زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي ٢٠ الزبير بن عمر أبو طلحة ٢٠ زكريا بن أحمد اللحياني صاحب تونس 71671670609 أبو زكريا ( بحي بن عبد الواحد بن أبي حفص ) ٣٤ أبو زكريا ( محيى بن عمر بن رحّو بن عبد الله بن عبد الحق ١٠٤ ١١٦٥ أبو زكريا ( يحيي بن هديل ) من أُمَّة الطب ٢ ، ٢٧ زيان ( المعلوك ) مغتال سادس بني نمر ۱۸۳ أبو زيان صاحب تلمسان ٢٠ ، ٢٠ أنو زیان (محمد بن یعقوب) ۱۰۹،۱۰۱ بنو زیان ۲۰ ، ۹۴ ، ۶۴

الزيانية (قبيلة بربرية) ٢٨

الطالعة البلجية ١٦ أبو الطاهر تميم ٢٠ أبو طلحة الزبير بن عمر ٢٠ طوائف الاندلسيين ٢٠

ع-غ

عامر بن عبد اقه بن يوسف بن يمقوب (ملك فاس) ۲۰ ، ۵۸ ، ۹۰ عامر بن عمان بن ادريس بن عبد الحق ۹۲ أبو عامر ( يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الاشعري ) ۳۳

أبو العباس العزفي (من رؤساء سبنة) ٥٥ أبو العباس بن القراق الشاعر ٥١ عبد الاعلى بن موسى بن نصير ١٦ أبو عبد الله بن أضحى ٣٣ عبد الله بن بكر قاضي الجاعـة ٣ عبد الله بن بلقين بن باديس ٢٠ أبو عبد الله بن القين بن باديس ٢٠ أبو عبد الله بن الرقام ٥٧ أبو عبد الله بن زمرك ١١٤ ، ١١٨

عبد الله بن سميد بن عبد الله السلماني (أبو المؤلف) ۳،۳

عبد الله بن سعيد بن علي السلماني (جه أبي المؤلف) ٢ السكاسك ١٧

سلاطين المغرب الاقصى ٣٧ (هامش) أبو سلطان (عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني ) ٣٨ ، ٣٩ ، ٥٠

سلمان (حي من مراد ) منهم المؤلف ٢ سلمون بن علي قاضي القضاة ١١٦ سلول ١٧

> سليم بن منصور ١٧ سليمان ( ملك المغرب ) ٢٠ سليمان بن الحركم أمير البربر ٢٠ سليمان بن داود (عدوالمؤاف ) ٨ الشاميون ١٧ شانجه بن اذفونش ٤١

شانجه بن الفنش بن هرانده (ملك قشناله) ۴۳، ۵۳

ابن شبوین (أبوبكر) ۱۰ ،۷۶، ۵۰ شرعب (قبیلة بمانیة) ۱۲ ص\_ط

صاحب بسطة (نصر بن اسماعيل بن أحمد الفجلب ) ٢٥

صاحب الجزيرة (اسهاعيل بن محمد بن اسهاهيل بن يوسف بن نصر)٧٤ عالدة بن زياد ١٥ ، ١٦

طارق بن زیاد ۱۵، ۱۹، طاغیهٔ قشتالهٔ ۲۷، ۱۰۹،

أبو عبد الله بن عنمان بن يعقوب (صاحب أبو عبد الله ( محمد بن محمد بن ابراهيم التميمي القاضى : عم أخي والد المؤلف لامه) ٣٣ أبو عبد الله ( محمد بن محمد الرميمي \_ وزير بني نصر ) ۴۲ أبو عبد الله ( محمد بن محمدبن محمد \_ الث بني نصر ) ۲۲ ، ۳۹ ، 78-607-EV أبو عبد الله (محمد بن محمد بن يوسف ثاني بي نصر ) ۲۲ ، ۳۲ ، EV-TV أبو عبد الله بن أبي الوليد ( من رؤساء بني نصر ) ۱۰۸ ، ۹۰۱ أبو عبد الله (محمد بن يحيى بن بكر الاشعري المالقي) ۹۱، ۸۲ أبو عبدالله (محمد بن بحيي بن المستنصر الحفصي (صاحب تونس) ٥٩ أبو عبد الله ( محمد بن يوسف \_ أول بنی نصر ) ۲۱ ۵ ۲۳ ۵ TV-T. أبو عبد الله ( محمد بن يوسف بن هود الجدامي ) ۲۱ أبو عبد الله المزدوري ٥٩ حنيه صاحب الشفاء ) ٣٣ أبو عبد الله المستنصر بالله ( صاحب

المغرب ) ۲۲ أبو عبد الله بن عاصم ١٥ أبو عبد الله بن عبد المولى العواد ٣ أبو عبد الله بن أبي عمران ٦٨ ان نصير الفهري) ٢٦ أبو عبد الله الفخار الالبيري ٣ هبد الله من أنى القامم المزفي ( م<u>ن</u> رؤساء سبتة) ٥٣ أبو عبد الله ن الـكانب ٧٩ أبو عبد الله اللحياني ٨٨ أبو عبد الله بن اللوشي ٥١ ، ٧٦ عيد الله ن محد ( جد الناصر ) ١٨ أبو عبدالله (محمد بن ابراهبمالخزرجي\_ قاضي بني نصر) ۳۳ أبو عبدالله (محمد بن امهاعيل بن فرج\_ سادس بني نصر) ۲۲ ، ۲۶ ، ۹۰ MA - VV أبو عبد الله ( مجمد بن عبد الرحمن الزندي\_ كانب الانشاء) . ٤ أبو عبدالله (محمد بن عياض اليحصبي ـ

عَمَّانَ بن ادريس بن عبد الله بن يمقوب ابن عبد الحق ٧٧ عَمَانَ بن خليفة ( أبو سعيد ) ٢١ عُمَانَ بن عبد الحق بن محبو ٣٤ عنان بن عفان ۲۹ عثمان بن أبي العلي (شيخ الفزاة) ٨٠ عُمَان بن بحیی بن عبد الرحمن بن يغمر اسن ٩٤ عُمَانَ بن يمقوب بن عبد الحق ٥٨ ، AY 6 74 عنمان بن يغمر اسن ۲۰ عَمَانَ بِن يَعِمْ ِ (أَوْ : يَغْمُورَ) بِن زَيَانَ ٣٤ عنمان بن يدو ( أو بزيد ) ۲۰ المجيسية (قبائل) ٢٨ این عداری ۳۵ ١٠٧ د ٧٨٤٢٨ د ١٧٤١ ٦ ١٥٥ ٢ م المرب الشاميون ١٦ الدرب الفربية ٢٨ عرب اليمن ٧ العروس ( على بن يوسف بن محمد بن نصر ) ۲۰ عريب ١٨ عزيز بن على بن عبد المنعم الداني ٣٨،

me ( mi 9 1 أبو عبد الله ( صاحب غر ناطة قبل بني نمر ) ۲۱ أبو عبــد الله ( السلطان ) ١٠٢ عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية المحاربي عبد الحليم ابن السلطان أبي على عمر ١٠٦ عبد الرحمن بن زكريا بن عبد الواحد الحفصي ٥٩ ، ٥٠ عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن ( أبو تشفين \_ صاحب تلمسان) ۲۰، ۵۹، 95,94,74677 عبد العزيز صاحب المسان ٧ عبد الملك بن يوسف بن صنانيد ٣٢ عبد المؤمن بن على (أبو محد )صاحب غرناطه قبل بني نصر ٢١ بنو عبد المؤمن بن على(الموحدون)٢١، 24 6 48 عبدالواحد بن ادريس سلطان المفرب٣٤ عبس بن ذبیان من بفیض ۱۷ العنبي ١١٤ عتيق بن محمد بن المول ٥٧

عيان (صاحب المغرب) ٢٠

المحاربي ٦٦ ، ٨١ على بن مول بن محيى بن مول ٩٠ على بن يوسف الحضرمي بن كاشة (وزیر ثامن بنی نصر ) ۱۱۴ على ( المروس ) بن يوسف بن محمد بن

ابن أبي عمارة ٣٤ عمر بن أبي اسحاق المرتضى ٢٤ عر بن أبي بكر (صاحب تونس) ٩٥ أو عمر تاشفين (صاحب المغرب) 1.761.0

عمر من أبي زكريا يحيى من عبد الواحد ع عمر من عبد الله من على البياني ١٠٦ أو عمر (يوسف بن محمد بن محما بن سعيد اليحصبي اللوشي ) ٣٣ أبو عنان ( فارس \_ سلطان المغرب من بنی مرین ) ۲، ۹۳ - ۹۰ ، 1+161-5

عياض بن موسى اليحصبي القاضي (صاحب الشفاء) ٣٣ على بن محمد بن على بن الهيضم عيسى بن الحسن بن أبى منديل المسكري ١٠٧

عقيل بن كعب ١٧ مك ١٧ خله علي بن ابراهيم الشيباني ٣٢ على من احمد السلماني ( جد المؤلف ) ٢ على (صاحب الجيش) ابن أحمد

علی بن ادریس ۳٤ على بن اماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن یوسف بن نصر ۲۵

(الفجلب) ابن محدين نصر

على بن اسماعيل بن محمد بن نصر ٢٥ على بن أبي طالب ٩٩

على بن عبد الله من الحسن الجدامي المالقي 1146118

على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق (ملك المغرب) ٨٠ ( ملك المغرب) 697690698694694

على بن على بن احمد بن محمد بن نصر ٢٥٥ عنترة ٣٧ على بن غائية ٢٠ الرعيني ٣٣

على بن مسعود بن على بن مسعود غافق بن الشاهد ١٧

فرج بن محمد بن محمد بن بوسف بن نصر ۳۹ فرج بن محمد بن نصر ۲۳ فرج بن محمد بن يوسف ۳۲ فرج بن ابي الوليد ۲۶ فرج بن يوسف ۲۵ ابن فركون (أحمد بن محمد بن أحمد الفرنجة ۲۸

فزارة ١٨ أبو الفضل عياض بن موسى البحصبي القاضى (صاحب الشفاء) ٣٣ أبو القاسم الخطيب ٣ ابوالقاسم (سلمون بن على ) ١١٦ أبو القاسم عبد الله بن أبي عامر بن يحبي

الاشمرى ٣٣

أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسين ١٠٤ أبو القاسم محمد بن عابد الانصاري ٤٠ أبو القاسم بن محمد بن عيدى ٧٨ أبو القاسم الملاحي ١٩ قندريل (يوسف بن محمد بن نصر )٧٥ ابن القوطية ١٥ القيجاطي ٨١

الفيجاطي ٨٦ قيس بن سعد بن عبادة ٢١ قيس عيلان ١٧ الغالب بالله (محمد بن يوسف\_ أول بنى نصر) ۲۱ ، ۲۳ ، ۳۰ – ۳۷ غسان (قبيلة) ۱۷ غطفان (قبيلة) ۱۷ غارة (قبيلة) ۱۷ الغوث (قبيلة) ۱۲

ف-ق

فارس (أبو عنان \_ سلطان المغرب)

۱۰۸ ، ۱۰۶ ، ۹۰ ، ۹۳.۲

الفحلي أحمد بن محمد بن نصر ۲۰ فراندة بن الفونش بن شابحه ۳۰ فرج بن أحمد بن محمد بن نصر ۲۰ فرج بن أحمد بن محمد بن نصر ۲۰ فرج (أبو سعيد \_ والي مالة \_ ة) ابن فرج (أبو سعيد \_ والي مالة \_ ة) ابن أصاعيل بن يوسف بن نصر ۲۰ اسماعيل بن يوسف بن نصر فرج (أبو سعيد \_ والي مالة \_ ة) ابن فرج (أبو سعيد \_ والي مالة \_ ة) ابن فرج بن محمد بن اسماعيل بن يوسف بن نصر فرج بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن أحمد بن أسماعيل بن محمد بن أحمد بن أسماعيل بن محمد بن أصر ۲۰ ، ۹۸

فرج بن محد بن فرج ۲۶

محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق A1 6 A+ 6 YY

محد بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل ابن يوسف بن محد بن أحد ان محد بن خيس بن نصر ( wilcupa ) 77 3 27 3 11-11-11

عد بن اسماعيل (صاحب الجزيرة) ابن محد بن امهاعیل بن يوسف بن نصر ٢٥ ، YE - Y+

محد من اسماعیل بن محد بن فرج بن امهاعیل بن یوسف بن نصر ۲۶

محد بن اساعبل بن محد بن نصر ٢٥ محمد بن اسماعيل بن يوسف بن نصر 40 6 44

محد بن اسماعيل النصري (صاحب الجزرة ) ٧٧ - ١٧ أبو محمد البسطي ٣٥

محد بن أبي بكر بن يحي بن مول ٨١ أبو محمد من تافراجين ١٠٧،٩٥ محد بن الحاج ٧٠

قيس بن يوسف بن امهاعيل بن فرج محمد بن أحمد بن محمد الحسني ٩٧ ، ٩١ 114 6 9 . 6 48

ك-ك

كلاب بن ربيعة ١٧ كاب بن وبرة ١٧ IV Jus

لسان الدين ( المؤلف \_ محد بن عبدالله ان سميد السلماني الخطيب)

961-461

لمتونة (قبيلة) ٢٠

مالك بن أنس ٢٧ المأمون ادريس ٣٤ المتنى ٧٨

المتوكل على الله ( محمد بن يوسف بن هود الجفامي) ۲۱، ۹۳، ۲۱

أبو مثنى ( زاوي بن زيري ) ۲۰ أبو المجد المرادي ۴٥ بنو محلي ١٤

V1 3 45

محمد بن ابراهیم الخزرجی ( قاضی بنی نصر) ۳۳

محد بن ابراهيم بن ابي الفتح الفهري ١١٥

صاحب الشفاء ٣٣ محمد بن فتح الاشبيلي ٤٠،٠٤ محمد بن فرج بن امها تبل بن يوسف ابن نصر ٣٤،٢٣

ابن الخطيب ـ مؤلف الكتاب محمد بن فرج بن امهاعيل بن يوسف ابن الخطيب ـ مؤلف الكتاب محمد بن فرج بن امهاعيل بن يوسف ابن الحمد بن أحمد بن محمد ابن محمد بن أحمد بن محمد ا

ابن خميس بن نصر ٨٠ محمد بن محمد بن ابراهيم النميمي القاضي (همأخيوالد المؤلف لامه)٣٣

مجمد بن محمد بن أساعيل بن محمد بن نصر ٢٥

محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي ۱۰۲، ۹۲ محمد بن محمد الرميمي وزير بني نصر ۳۲ محمد بن محمد بن عياش ۹۱ محمد بن محمد بن فرج ۲۶

محمد بن محمد بن محمد بن یوسف بن نصر (ثالث بنی نصر ) ۲۲، ۲۳، ۲۵ - ۳۹

محد بن محمد بن نصر ٢٣ محمد بن محمد بن هشام ٤١ محمد بن محمد بن هشام الالشي قاضي العمدل ٥١

محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ابن محمد بن خميس بن نصر محمد بن أبي الحجاج يوسف ٢٧ أبو محمد بن المرميمي ٥١ محمد بن الرميمي ٣٣ محمد بن عبد الله بن سعيد (اسانُ الدبن) ابن الخطيب \_ مؤلف الكتاب ١٠٣٠ ٩١ ، ٢ - ٨ ، ١٠٣٠ ٩١،

محمد بن عبد الله القلوي ٧٣ أبو محمد (عبد الله) الرئيس بمالةــة وقرش ٤٤

أبو محد (عبد الحق بن أبي الفاسم ابن عطية المحاربي) ١٠١٥،٠٣ أبو محد (عبد الحليم ابن السلطان أبي على عمر) ١٠٦

محمد بن عبد الرحمن اللخمى ٥٠ أبو محمد ( عبد المنعم بن علي ) ٢١ أبو محمد ( عبد الواحد بن ادريس ) سلطان المغرب ٣٤

١٤٠١ الانتاء ٠٤

محمد بن علي بن ابراهيم ٣٧ محمد بن علي بن عبد الله بن الحاج ٥٨ محمد علي الطنطاوى ١ ، ٨ محمد بن عياض اليحصبي ـ حفيه 94004641

محمد بن يوسف بن يوسف بن نصر ٢٥ أبو محمد ( الرئيس بوادي آش ) ٤٤ مذحج ١٧

ابن مرذنیش ۳۵

أبو مروان ( عبد الملك بن يوسف بن صنانيد ) ۳۳

بتو مرین ۳ ، ۳۵،۲۸،۲۵ م ۳۶ ، ۸۵ ،

المستنصر المباسي ٣١ المستنصر بالله صاحب تو نس ٣٤

مسمود بن يحيي الحجاربي ٨٧

المعافر بن يعفر ١٧

معاویة بن هشام ۱۹

معين ( أو مغيث ) الرومي ١٦ المغاربة ٨٣ ، ٨٠٤

ابن ملجم ۹۹

ملك الروم ٨٣ ، ١٠١ ، ١١٧

ملك بني مرين ٢٣

ملك المغرب ٢٨، ١٠١٤ ، ٨٠،١٤٤ ، ١٠١

ملوك العدوة ٥

الموحدون ۲۱،۳٤،۲۱

منصور بن سلمان بن منصور بن عبد

> أبو محمد المرجاني ٥٧ أبو محمد المزدلي ٢٠

محمد المركي الناصري ١ ، ١٢ ، ٢٧

محمد بن نصر ۲۳ ، ۲۵

محمد بن نصير (أبو عبد الله بن أبي

الفتح) الفهري ٢٦

محمد بن الواثق بالله ٣٤ ، ٥٧

محمد بن بحيي بن بكر الاشمري المالقي

9164

محمد بن يحيى بن المستنصر الحفصي مسمود بن يح (صاحب تونس) ٥٩ المسلمون ١٦

محمد بن يعقوب أبو زيان ٢٠١، ٢٠٦

محمد بن يوسف بن امهاعيل بن فرج

ابن امهاعیل بن یوسف بن نصر ( ثامنهم)۲، ۲۵، ۸۹،

119-114.115-100

محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن

محمد بن خيس بن نصر

( أولم ) ١٢٠٣٠٠٠ ٣-٧٣

محمد بن بوسف بن محمد بن يوسف

ابن يوسف بن نصر ٢٥

محمد بن يوسف بن هود الجذامي ٢١،

غير بن عامر ١٧ هرانده بن شانجه بن ألفونش بن هرانده ابن الهونش بن شانجه ( صاحب قشتالة ) ٤٤ ، ( صاحب عشتالة ) ٤٤ ،

هرم بن سنان ۳۷ هرمس الحكيم ۷۷ هدان ۱۹ مر ۱۷ همدان ۱۹ ، ۱۹ مر ۱۹ ابن هود الجذامی (محمد بن يوسف) ابن هود الجذامی (محمد بن يوسف) المونش بن ذونيش (صاحب المونش بن ذونيش (صاحب المونش عرانده بن شانجه بن الفرنشه - (صاحب قشتالة) ۲۹ الواحد بن بمقوب بن عبد
الحق ١٩٥٥،١٠٥ ١٠٧٠
الحق ١١٦٠
الحوروري ١١٦٠
موسى بن الحاج ٢٠
موسى بن عمران أوعان بن بغمراسن
موسى بن نصير ١٦٠
موسى بن نصير ١٦٠
موسى بن يوسف بن يحبي بن عبدالرحمن
بنو مول ٥٧

ابن اله الناصر ( جده عبد الله بن محمد ) ۱۸ ( صاحب بنو نصر ۱۸ ( ۲۰،۲۹،۲۰،۵۰،۵۰۰ ۱۲۳،۲۲،۹۰،۵۰۰ ۱۲۳،۲۲،۹۰،۵۰۰ ۱۲۳،۲۲۲،۹۰،۹۸ هرم بن سنان ۲۷ نصر بن أحمد ( الفجلب ) بن محمد بن اصاعبل هدان ۱۹،۵۰۱ ابن هود الجذامي نصر ( صاحب بسطة ) بن اصاعبل هدان ۱۹،۵۰۱ ابن هود الجذامي ابن أحمد بن أحمد

يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ٢٣ یحیی بن عمر بن رحو ۱۱۸،۱۱۲،۹۲ أبو محيى بن الكاتب ٣٢ . أبو يحيى بن أبي مدين ٧ بحبي بن مسعود بن على المحاربي (القاضي أبو يكر ) ٢٦ ، ١٨ أبو يحيى مسعود بن يحيى المحاربي ٨٢ يحيى بن الناصر ٣٤ بحيى بن هذيل من أمة الطب ٣ ، ٧٧ ابو بحيي يعمور من زيان ٢٤ أبو يحيى بن السلطان أبى يوسف ٥٢ آل يعقوب ( ملوك المغرب ) ١١٠ يعقوب بن عبد الحق بن محيو ٣٤ ، ٢٤ ، ٤٤ أبو يعقوب ( يو-ن ) سلطان المغرب يغمر اسن بن زيان ٣٤ امرأة أخى يغمراسن بنزيان ٣٤

اليهود ١٦، ٧١، ٧٨ يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل ابن يوسف بن نصر (سابعهم) ٥، ٢، ٢٢، ٢٤، ٢٤، ٨٤،

يغمر اسن بن زيان بن ثابت ( أبو يحيي) ٤٢

المنبون ١٩

9

وحشي (قائل حمزة بن عبد المطلب)٩٩ أبو الوليد (اسهاعيل بن فرج ـ خامسهم) ۷۲ ، ۲۵ ، ۲۲ م۳ ـ ۷۷،

9469.648

أبو الوليد ( اسماعيل بن محمد ) صاحب الجزيرة ٢٥ أبو الوليد ( اسماعيل بن يوسف بن نصر ( صاحب مالقة ) ٧٥

الوليد بن عبد الملك١٦ الوليد ( ابن أخي السلطان ابي سالم

لوليد ( ابن آخي السلطان آبي سالم ملك المغرب ) ١٠٥

یأجوج (بلادهم) ۱۲ یاقوت ۱۸ یاقوت ۱۸ یحصب بن مالک ۱۷ اُبو یحیی بن بکر ۲۰ اُبو یحیی أبو بکر الحفصی (صاحب آبو یحیی أبو بکر الحفصی (صاحب تونس) ۲۸ ، ۹۵،۸۲ ، ۹۵،۸۲

۹۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۸ أبو مجمى بن عبد الحق بن محبو ۳۴ محمى ن عبد الرحمن بن رببع الاشمري۳۳ امهاعیل بن یوسف بن نصر ۱۰۳، ۲۶
یوسف بن محمد بن یوسف بن یوسف ابن نصر ۲۰
یوسف بن یمقوب المنصور بن عبد الحق ۱۰ الحق ۱۰ ابن عبد الحق بن ابو یوسف (یمقوب بن عبد الحق بن ابن محبو ۲۰، ۲۳ ابن یوسف ابن نصر ۲۳ ، ۲۰ ابن نصر ۲۰ ، ۲۰

يوسف بن تاشفين ٢٠ يوسف بن المعدد بن نصر ٢٥ يوسف بن محدد بن فرج بن امهاعيل بن يوسف بن محمد بن اصر ٢٤ يوسف بن محمد بن محدد بن سعيد الميحصبي اللوشي ٣٣ يوسف بن محمد ( الغالب بالله ) بن يوسف بن محمد بن يوسف ابي الحجاج يوسف بن محمد بن يوسف ابي الحجاج



مين اب قصر عربي في اشيلية كا

## فهرس الاعلام الجفرافية

الواردة في

﴿ اللمحة البدرية في الدولة النصرية ﴾

أشكر (قرب مدينة بسطة من أعمال جيآن) ٧٧ أصيلا (بالمغرب) ١٠٥ اطرابلس ٥٩ ٦٨٠ أغرناطة (لغة في غرناطة) افريقية (وهي المملكة التونسية) ٧٠،

1196104

اقليم ارش قيس ١٩ اقليم ارش البمن ١٩ اقليم ارش البمانية ١٩ اقليم بنى أمية ١٩ اقليم بنى أوس ١٩ اقليم دور ١٩ اقليم المخص ١٩ اقليم فزارة ١٩ المليم فزارة ١٩ آثر (أو أشر . وهو حصن ) ۱۰۲ أرجبة (من اقليم بريرة بغرناطة ) ۱۹، ۱۰۳

أرجونة ( بلد بني نصر ـ وهي بناحية جيان بالاندلس)٣٩،٣٠،٢٣

أرش قيس ١٩ أرش اليماني ١٩ أرش اليمانية ١٩ أرش اليمنيين ١٩ أرش اليمنيين ١٩ استوجة ( منصلة أعمال قرطبة ) ١٦ الاسكوربال ١ الشبيلية ١٩٠٤،٤٥،٤٣،٣٥،٣١، ١٧، ١٤ الاشر ( اقليم ) ١٩ أشز ( أو آثر. وهوحسن ) ١٠٢

برجة (حصن) ١٩ رجيلة أبي جرير ١٨ رجيلة أندرة ١٨ رجيلة البنيول ١٨ رجيلة قيس ١٨ ىرشلونة ٣٥ ررة (افليم) ١٩ VY iban بشرة بني حسان ( اقليم ) ١٩ شرة ٧٩ بلاد يأجوج ١٢ بلذوذ ( حصن ) ۱۹ بانسية ٢٩ ، ١٨ بليلش (حصن ) ٣٩ يانة ۱۸ البيضاء ١١٠

ٿ

تاجرة الجبل ( اقليم ) ١٨ تازا ٥٩، ١٠٦ تاكرنا (كورة ) ٤٣ التاكرونية ٨٣ نامسنا ٩٣

> باب إلبيرة ٧٠ اللباب المريني ٢٤ باغة ( اقليم ) ١٨ بالس ( حصن ) ١٨ بجاية ٩٤ البحر الشامي ١٢ البحر المحيط الغربي ١٢ برقال ٦٩ برجلونة ٢٦ ، ٢٩ ، ١٠٧ ، ١٠٩

حصن أشر (أو حصن قشرة ) ۱۰۲ حصن أندرش ١٩ حصن بالش ١٨ حصن برجة ١٩ حصن بلذوذ ١٩ حصن جبل مالقة ٩٦ حصن دلانة ١٩ حصن بروط ۲۲ حصن شبالش ١٩ حصن الصخبرة ١٩ حصن طشكر ٢٧ حصن عافق ( بالهامش) ١٧ حصن القبذاق ٦١ حصن قشرة (أو حصن أشر) ١٠٢ حصن قنالش بني حبرون ١٨ حصن قنبل ۷۱ حصن لوشه ۱۸ حصن متمانس ۲۷ حصن مُسليط ١٨ حصن مُذْتَشَاقَر ١٨ حصن نجيح ٧٧ حصن نوالش ١٩ الحفرة . ٩

تدمير ١٦ 47 . A . TA . TA . 3P . 3P . 119:107:10 تونس ( وانظر افريقية ) ٢٧ ، ٢٧ ، 373 703 903 45 3 743 تىزا (تازا) ١٠٦ جال بادس ١٠٥ جبال غر ناطة ١٤ جبل الفتح ٢٢ ، ٢٩ ، ١٨ ، ٣٨ ، ١٠٧ الجزائر المحرية ١٠٧ الجزيرة ٢٥ ، ٩٩ ، ٩٨ الجزيرة الخضرا. ٢٤، ١٢: ٢٢، ٩٧ جزيرة طريف ٢٤ جزيرة العريف ١٠٨ جلسالة ١٩ حیان ۱۱ ،۳۵ ،۳۲ ،۳۱۰۱۷ ، ۱۶ نام

حصن أرحبة ١٩

<u>س</u> - ش

- LIF 403 603 613 . 130 . 134 . 1

05,47 Jul

١٠٦ قداماصه

سردانية ١٠٧

AY ldu

سنجل (نهوغرناطة) ١٨

الشام ١٢٥٢

شام الانداس ١٢

شبالش (حصن) ١٩

الشرق ١١٤٢٥

شلوبانية (أو شلوبينية) ١٩

شُـلَوْ ( جبل الثلج ) ١٣

شنيل (نهر) ۱۸

طبرنس (حصن) ١٩

طرابلس (انظر: أطرابلس)

طرف ۳،۸۱،۵۵۶،۹۸۱،۹۰۰ ا

4461764 Jladb

1.06EA isib

المدوة ٥٥٥٥٤٥٠٨١٨

العذراء ١٩

العراق ٣١،١٣

حضر موت ۱۷

11/14-6746086416426 18 1/1

14 000

خراسان ۱۲

الخزانة التيمورية ١

الخضر ١٠ ٥٤١٩٨٩٤٥٥٥

دار الحاجب ۱۰۸

دارين ٥٧

دانية الشرق ٢٩

دلانة (حصن ) ١٩

دمشق الشام ١٧

دمشق الغرب (أو دمشق الاندلس)

وهي البيرة ١٧،١٢

الربض (بغرناطة) ٤٥

ر بض البيازين ( بفر ناطة ) ٧٠٤٩٢

رغون ۱۱۹،۸۳،۹۹،۹۱۱، ۵۳،٤٤،۳۵

رندة ۱۰۲،۱۰۸۰

روضة الجنــان ( مدافن بني الاحمر في

الحراء) ٨٥

الزلاج ( جبانة بتونس ) ٦٠

وشر و ۲۹ قصر باديس (في غرناطة ) ٣٥ قصر كتامة ٤٤ القلعة ( في غر ناطة ) ١٠٩،١٠٨ قلعة بحصر ١١٨٧٩ قلوبش ( اقليم ) ١٩ القليعة ١٩ قارش ع قنب قيس ١٨ قنب الين ١٩ قنسر بن ۱۷ القنيطية (أو القبيطية) ٨٣ قورية (قورته) ۱۰۲ قمحاطة ١٤ القيروان ٩٤،٩٣ الكنابس ( اقليم ) ١٩ الكنمانية ١٣،١٢ لوزية ١٨ لوشة ۲۰۱۱،۲ لون ٢١،٤٣

د۸۱ ،۲۰ ،۹۲ ،۹۲ ،۹۲ ،۹۲ مقال ۹۲،**۹۱** 

العطشا. ٢٩ عان ۱۹ الغربية ١١٧ غ ناطة ٢ ، ٣٠ ، ١١٥ ، ١١ ، ١١ . ١١ . ١٠ . 640.446416 48.44644 64.647.04005.0.10 A16YM الغوطة ١٣ ف ۔ ق فاس ۱۰۹،۱۰۵،۹٤،۹۲،۹۷،۵۱ الفحص ١٨ فحص البلوط ١٧ الفخار ( اقلم ) ١٩ فروه (أو بربرة): أفلم ١٩ فنيانة ١٩ القبذاق ( أقليم ) ٤١،١٨ VALYACEY SAS

قرطية ٢ ، ١٦ ١ ١٦ ١ - ١١٥٠٢ ، ٣٠ ١٣٠

القبيطية (أو القنيطية) ٨٣

قشيرة ٧٩

مندوشر ۱۹ المنظر ( مدينة ) ۰۰۰ المنكب ( اقليم ) ۱۱۵،۵۶،۲۵،۲۱۹ منية السيد ۸۶

> ت ناشرة ۱۰۲

نوالش ( حصن ) ۱۹

A

هدارة ( نهر ) ۱۶ هنتانة ( جبل ) ۹۳

و وادي آش ( مدينة ) ٤٤،٢٥.٢٢،١٩،

1-9-1-1.74.04

وادى السقاس ۸۹،۸۴

وادي شنجل ١٤

و دي کلة ١٥

وادي فرتونة ٧١ راشحة ١٩

ويرة ٨٠

5

الين ٢

مُت لوزنة ۱۸

مدرسة غر ناطة ٩٦

المدينة البيضاء ١٠٦

مدينة بني سام بن مهلهل ١٩

مراکش ۳۴

مريلة ٢٤١٠٨٥١٠١

مرتش ۷۳

مرسية ٩٨١٤٣

مرشانة ١٩

١١٠ ي ١٩٠١٣٠٤٤١٠٢١٠١٩ قيدا

المسجد الاعظم عع

مسجد الحراء ٢٦

مسذيط (حصن) ١٨

المشرق ٩١٣٥

مشيلية (أفليم) ١٨

الفرب ١١٠٤٠١، ٢٨٠٢٥ ٢٨٠٢٠ ٢٦٠٤٣٠

43 . AC . YF . A. TA. TP.

61.8.1.1690698694

119

مقبرة السبيكة ٣٣

مكناسة ٢٠٦

منت روي ۱۹

منتشاقر (حصن ) ۱۸

## فهرس أسماء الكتب

ي للذكوره في

﴿ اللمحة البدرية في الدولة النصرية \_ وهوامشها ﴾

طرفة المصر ٤ ، ٣٧ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٩٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٦ ، ٢٢ عل من طب لمن حب ٥ القاموس المحيط ٨٤ قطع السلوك في الدول الاسلامية عه

كتاب ابن القوطيـة ١٥ كتاب أبي القاميم الملاحي ١٩ الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامة ع لسان العرب ٤٨

المحتصر في الطريقة الفقية ٥ الماثل الطبية ه

معجم البلدان١٢ ١١ ١١ ١٨ ١٨ معيار الاخمار ٤ مفاضلة مالقة وسلاع

النار في غرض السلطانيات ٤

نفاضة الجراب ٤ ، ٩١ ، ١١٣ ، ١١٩ ، النفاية بعد الكفاية ٥

نفح الطيب ٢ ، ١٠٨ : ١١١ أ ١١٢

اليوسفي في علم الطب ٥

أنجاه الموجات البشرية في حزبرة الصيب والجهام (ديوان شعر) ٤ العرب ٢

الاحاطة في أخبار غرناطة ٢ ، ٣، ٤،٣ ، عائد الصلة ٤

الاشتقاق لاس در رد ۱۷ إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام

من ملوك الاسلام ٤ محمد كتاب عريب ١٨ الاكليل الزاهر فيها فضل عند نظم (التاج)

من الجواهر ٤

الالفية في اصول الفقه ٥

الاماطة عن وجه الاحاطة فيما أمكن من

تاريخ غرناطة ٤

ىستان الدول ٤

تاج العروس المزيدي ١٧ ، ٨٤

تاريخ ابن حمامة ١٨

حيش التوشيح ٤

خطرة الصيف ، رحلة الشتا، والصيف ٤

رقم الحلل في نظم الدول ؛ ٢٠٠٠

روضة التعريف في التصوف ه

ريحاتة الكتاب ٤ السحر والشعر ٤

PB-37725-SB

47 D

6142



## Date Due

Demeo 38-297



